

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُوءَ أَنْذُرْتَهُمُ وَأَمْلَمَ نُنذِرْهُمُ لَا يُومِنُونَ ٥ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْاخِرِ وَمَاهُم بِمُومِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلارْضِ قَالُواْ إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ ١٠٠٠ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ وعَامِنُوا كَمَاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنُومِنُ كَمَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ الَّيْ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ وِإِنَّمَا نَعُنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَعُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلظَّمَلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت يِجَّدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ اللهَ

مَثَلُهُمْ كَمَثَل ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمًّا بُكُمُ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتُ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُ هِمْ وَإِن ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَناأَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَأَرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَارْضَ فِرَشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ ، وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ٣

وَيَيْمِرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُو إِالْصَهَالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلانْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن ثَمَرَةٍ يِّزْقَا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَشَبِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوَ جُهُمُ طَهَّ رَأُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ - أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عِ إِلَّا لَفَ سِقِينَ ١٠٠ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ء أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلارْضِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ وَأَمْوَتَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُّجَعُونَ (٧) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْارْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّ







وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَلَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيتُمْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواۡ ٱلۡبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُغْفَرُ لَكُمْ خَطَيَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَوْسَعَلَ مُوسَعَلَ مُوسَعَلَ لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا لَّذَ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رَزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلارْضِ مُفْسِدِينَ (٥٠) وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبِتُ ٱلاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدُنَكَ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّكِ نَا يِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنَ -امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ وَأَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠٠ اللهُ وَإِذَ اخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿ إِنَّ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمُ وأَن تَذْبَحُواْ بَقَرَّةً قَالُواْ أَنَتَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَ اكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ١٠ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِي قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُومَرُونَ اللهُ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ وَيُقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبِّكُ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلارْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةً فِيهَأَقَ الْوَا ٱلْنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ فَ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَ تُمْ فِيمَّ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿٧﴾ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَ اشَدُّ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلَّانْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُنظمَعُونَ أَن يُومِنُواْلَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمُ مِ إِلَى بَعْضٍ قَالُواْ أَتَحُدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ



أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَأُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمُو إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٧) فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيلًا للَّهُ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتَ ايْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَكَامًا مَّعْدُودَةً قُلَ ا تَّخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٧) بَكِي مَن كُسَبَ سَيِتَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ اللهُ وَأَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَيْنِكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَ اخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ لَا تَعْدُبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَكَيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْ مُو إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

وَإِذَ اخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مُدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَاوُلآء تَقَالُونَ أَنفُسكُمُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِم تَظَّلْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلِاثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمُ وأُسكرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَكَيْتُمُ مُو إِخْرَاجُهُمُّ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءً مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ و إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَاتِ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلَاخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَلَقَدَ -اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَيْ نَامِنَ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَّهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ الله وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفُ مَ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ اللَّهُ

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَكِدِّتٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ بِيسَكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمُ وَأَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَاءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُو ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِئَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُومِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُوكَ (١١) وَإِذَاخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِيسَمَايَامُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنْتُم مُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُومِنِينَ ﴿ ١٠





وَأَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتً وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ احَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنَ احكِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَالُهُ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِيسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَوَ انَّهُمُو ءَامَنُواْ وَأُتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَابُ اللَّهِ اللَّ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّيِّكُمْ وَأُللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللهِ

ا الله مَا نَنسَخَ مِنَ -ايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمَ انَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَنَّ ٱلْمَ تَعْلَمَ انَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلِايمَنِ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ اهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَاتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا الصَّكَافِةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَقَالُوالَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارَىٰ اللهُ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ وإِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ بَلَيْ مَنَ اسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ, أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِ عَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَاْ أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمُ وأَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَزُبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّأْ سُبْحَنَةُ مِل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴿ اللهُ السَّمَوَاتِ وَٱلارْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَاتِينَا ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلَايَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْتَلْعَنَ اصْحَبِ ٱلْجَعِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلِ اكَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (اللهُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاوَتِهِ - أُولَيْهِكَ يُومِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكْفُرْ بِهِ -فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ أَنْ يَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِي إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّي وَعَهدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا -امِنَا وَأَرْزُقَ اهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنَ - امَّنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْاخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْ هِيدُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّم مُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ وَأُوْصَىٰ بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَكِينِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا اَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَيِّهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَإِنَ - امَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنَ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ اللَّهِ قُلْ اتُّحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْمُ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْاسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَيٌّ قُلَ-أَنتُمُ وأَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُوكَ ١



ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَالْكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِيًّا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَاتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَايَكِنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللهَ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَنا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٥)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَ بَلَ احْيَآ يُولَكِن لَا تَشْعُرُونَ الله وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلاَمْوَالِ وَٱلاَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِّ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ الله وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ السَّ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٥ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْبِ أُوْلَيِّكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَلَا عَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ اوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيمَ اللهُ يُعَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهُ وَإِلَنْهُ كُورُ إِلَنْهُ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللهُ



يُوْرَةُ لِلْقِتِيرِيِّةِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ إِنَّ الْكِتَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءَ وَٱلارْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (اللهُ اللهُ مُلْدِيدُ ٱلْعَذَاب إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْاسْبَابُ ﴿ وَهَا لَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ اكَ لَنَاكَرَّةً فَنَنَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١) يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْارْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ السَّ إِنَّمَا يَامُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ السَّ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا اللَّهُ أَوَلُو كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيَّعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَارَزَقَنَّكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمُو إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا احْرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ-لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ الْآلِالِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وْلَيْكَ مَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُر إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ ٱشۡتَرَوا ٱلضَكلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٧٠٠)

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُّوا أُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِن ٱلْبِرُ مَنَ -امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّئِ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِنْ وَي ٱلْقُرْبِينَ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ و إِذَا عَلَهُ دُوَّا وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيَهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴿١٧١ يَدَايُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِإِلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْانثَى بِٱلْانتَيَّ فَمَنْ عُفِي لَهُ ومِنَ اخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ إِلَّالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ البِيمُ الس وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَنْأُولِي ٱلَالْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ وَ لَيْكُمُ وَ لَيْكُمُ وَ لَيْكُمُ وَ لَيْ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْاقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ (٧٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعُهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّا ٱللَّهَسِمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوِ اثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِلَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ يضَّا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنَ ايَّامِ اخْرُوْعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلِدَيَّةُ طَعَام مَسَكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لُكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٨ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُر فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ ات ام اخر يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِّمُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ الجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُومِنُواْبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ السَّ

ٱلدَّاعِ

إثبات الياء

وصلاً محذذه المقداً

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْ لَهُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلَابْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْاسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرَثُمُ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَيْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَّ تَقُرَّبُوهَ أَكَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَلتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَاتَا كُلُواْ أَمُواَكُمُ بَيْنَكُم بَالْبَطِل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَاكُلُواْ فَربِقًا مِنَ امُّوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلِاثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَالنَّاسِ اللَّهِ يَسْتَلُونَكُ عَن ٱلَاهِ لَهِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَاتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِا وَلَكِنِ ٱلْبِرُّ مَنِ ٱتَّقَلَّ وَاتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنَ ابْوَابِهَا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الس وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَاكُمُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ



وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَلْلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿١١٠ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٩١ } وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرَالُحُرَامُ بِٱلشَّهْ وَٱلْحُرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ وِإِلَى ٱللَّهِ لَكُو وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنُ احْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيَّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى تَعِلَهُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ عَأَذَى مِن زَأْسِهِ عَفِدْيَةٌ مِّن صِيامٍ او صَدَقَةٍ او نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَهَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم اللَّهِ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ اهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتُكَزَّوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْالْبَابِ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمُّ فَإِذَا أَفَضَ تُعمِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ الله وَأُذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلصَّالِينَ ﴿١١٧ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٨) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكَّكُورُ ءَاكِآءَ كُمُ وأَوَاسَكَ ذِكْرَا فَعِينَ النَّاسِ مَن يَ قُولُ رَبَّنَاءَ النِّافِ ٱلدُّنيَا وَمَا لَهُ فِفِ ٱلاَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَاءَالِنَا فِ ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (١١١) أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّ 



﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَا إِثْمَ عَلَيْ هِ وَمَن تَأْخَرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ( اللَّهِ وَمُونَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( أَنَ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلارْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ ﴿ إِنَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلِاثْمِ فَحَسْبُهُ وَهَا نَمْ وَكِيسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاآءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفِ إِلْعِبَ ادِ اللهِ يَالَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسَّلِم كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِ ٱلشَّكْيَطُانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَاتِيهُمُ أُللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَقُضِيَ ٱلْامْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْامُورُ ١٠٠

سَلْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَكُمَ - اتَيْنَهُم مِّنَ - ايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ ثُنَّ لُلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يُرَرُّقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ النَّبِينِينَ مُبَشِّرِينَ أَمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ الم حَسِبْتُمُوا أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَاةَ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ واوأ مكسورة وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهُ " أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ مَرْبِ اللَّهِ مَدَّ عَلَوْنَكَ مَا ذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْاقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَهَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ الله الله

الهمزة الثانية

الهمزة الثانية

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو جَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرِّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كِنتَ كُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَ الْ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّدُ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرُ إِيهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبَرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمُ وإِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلاخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ اللَّهِ فِي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أُللَّهُ لَكُمُ أَلَا يَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ الله



فِي ٱلدُّنِيا وَٱلاخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكَمِي قُل اصلاحٌ لَمَيْ خَيْرٌ وَإِن يُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ (١١) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّومِنَ أُخَيرً" مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوَاعْجَبَ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبَدُ مُومِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوَاعْجَبَكُمْ مُواُولَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِهِّ-وَسُيِّنُ ءَاينتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُّوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلِي اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عِنْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُمِ عَلِيكُه نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكُمْ وَأَنَّى شِيتُمَّ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَلَا يَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُم، أَن تَبَرُواْ وَتَنَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينَ النَّاسَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ (٢٥٥) وَٱلْمُطَلَّقَلَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَتَهُ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بُرِدِهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَ ارَادُواْ إِصْلَاحًاْ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيرُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَالَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ اَوْتَسْرِيحُ إِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ وأَن تَاخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَ أَوْمَن يَنْعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ السا

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ أَوَلَا نَنَّخِذُواْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرُّ ذَالِكُهُ وِأَذَكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ ارَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لَوَلُودِ لَهُ وِزْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْشُ اِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرً وَالِدَهُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ مِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ فَإِنَ ارَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَلَيْ ارَدَتُمُ وَأَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُور إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُمُ بِالْمُعُرُونِ وَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُ رِوَعَشَراً فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُورُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُونِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس) وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْ ثُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوَاكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْمُوفَاً وَلَا تَعَيْرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِنَابُ أَجَلَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ إِنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُورِ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمُتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُؤسِع قَدْرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ وِ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ السَّ

كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُواتِ وَٱلصَّكَافِيةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَيْنِينَ ﴿ إِن خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعُلُّمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكِ الصِيَّةُ لِأُزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن مَّعُرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ المُطَلَّقَاتِ مَتَنْعُا بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ و ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١ اللَّهُ لَكُمُ مَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١ اللَّهُ المُ مَتَر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرهِمْ وَهُمْ وَأُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمُو إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِي مُر اللَّهَ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كِثِيرَةً وَأَللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ السَّ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبَيْءِ لَهُ مُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَلَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَكَالَ هَلْ عَسِيتُمُو إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوا ۗ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَانِتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِيَكِرِنَا وَأَبْنَآ بِنَآ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوِا الَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّالِمِينَ ١٠٠٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتَهُمُو إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ رَبُسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوتِي مُلُكَةُ. مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مُنِيتُهُمُ وِإِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ - أَن يَانِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِ بِكُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمُ وإِن كُنتُم مُّومِنِينَ اللهُ

المُؤْرُونُ المَّيْرِيْنِ فِي اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْرِثُونِ اللهُ المُؤْرِثُونِ المُؤْرِثُونِ المُؤْرِثُونِ المُؤْرِثُونِ اللهُ المُؤْرِثُونِ المُؤْرِلُونِ المُؤْرِثِينِ المُؤْرِثُونِ المُؤْرِثُونِ المُؤْرِثُونِ المُؤْرِثِينِ المُؤْرِثِينِ المُؤْرِقِينِ المُؤْرِقِيلِ المُؤْرِقِينِ المُؤْرِقِينِ المُؤْرِقِيلِ المُؤْرِقِينِ المُؤْرِقِيلِ المُؤْرِقِيل فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيَ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيكِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالُّواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلاَّ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّعِبِينَ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّعِبِينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ الْفُرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِبْتَ اقْدَامَنَ وَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينِ اللهِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ أَللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِ مَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دِفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ عِلَى اَلْكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (10)



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنَ - امَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَاتِي يَوَمُّ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ اللَّ لَا تَاخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَتَوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِدِ عَيْمَلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ - إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلارْضَ وَلَا يَوُدُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْ اللهِ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُومِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ أَوْهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاَّجٌ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَ - اتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَاتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبُهُوتَٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يُهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي ـ هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِ ثُمَّ بِعَتَّهُ وَقَالَ كُمْ لِبِثْتَ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرِ الْي طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأُنظُر الَّي حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُراكَ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَال أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُومِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذَ ارْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَاتِينَكُ سَعْيَا وَٱعْلَمَ انَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَآهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَالْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ ٱنْكِتَتْ سَنْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّي شُنْكُةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُصَلِّعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتُعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتُعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتُعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتُعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتُعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا في سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمُو أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله فَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتَبعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمُ ﴿٢٦٦ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلاذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ, وَإِبِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسِبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ السَّ



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنَ انفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةِ بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتُ اكْلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ اللَّهِ الْوَدُ أَحَدُكُمُ وَأَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ لَهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ شُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَخْتَرَقَتَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْاينتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١٠٠ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْارْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيدٍ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَكِمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَامُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لِأَوَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهُ يُوتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءً وَمَن يُوتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ اوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْالْبَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ اَوْنَذَرْتُم مِن نَكَذْرِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ أَوْمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصَارِ ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَنُكَفِّرْ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يَكُ هُدُ لَهُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَكَآءٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عُراء الذي أخصروان سبيل الله لايستطيعون ضرريًا في الارض يُحْسِبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لايستَعْلُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرِ فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَقُوكَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمُو أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ ٱلرَّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوْأَ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةً مِّن زَبِهِ عَ فَأَسْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٧٤ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ آثِيمِ (٢٠٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمُو أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ إِنَّ يَنا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿٧٧) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (١٠٠٠) وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسُرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ السَّوَاتَقُواْ يَوْمَاتُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُولَقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨٠٠) 

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجِلِ مُسَحَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْعَكُ لِأُولَا يَابَ كَاتِثُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا اَوْضَعِيفًا اَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ مُ إِلْمَدُلِ وَاسْتَشْهِ دُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَانِ مِمِّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُ مَا ٱلْاخْرَيْ وَلايَابَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِمُءُ ذَٰلِكُمُ وأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوأَ ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ٱلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّكَا تِبُ وَلَا شَهِ يَذُّو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ إِكُمْ وَأَتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَكِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّ

ٱلشُّهَدَآءُ

ح وفي بعض الطرق وجهان: ١. إبدال

الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢ تسميا

٢. تسهيل الهمزة الثانية

٥ وَإِن كُنتُ مُ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مُقَبُوضَ أَيُّ فَإِنَ امِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱو تُعِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاشِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْارْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمُ وَأُوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٨٠٠ - امْنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ وَوَالْمُومِنُونَ كُلُّ - امَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْمِ وَكُنْبُهِ وَكُنْبُهِ وَ وَرُسُلِهِ عَ لَانْفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ عَوَالُواْسَعِعْنَا وَأَطَعَنَ أَغُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوَاخْطَاناً رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ۚ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَكُنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينِ (١٥٥) 



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَينِي عَنْهُمُو أَمُواْلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَكِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَابِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَكِيدُٱلْمِهِ قَابِ اللَّهِ قُلْلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمُ وَايَدُّ فِي فِئَ تَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ تُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَاى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءَ السَي فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يِّأُولِ ٱلَابِصَكِ اللهِ أَرُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْانْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ الله فَكُلَ اوْنَبِتُكُمُ بِخَيْرِ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُّطُهَّكُرَةٌ ۗ وَرِضُونَ بُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مُعْمِمُ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُ

يَشَاءُ إِنَ

وُ وفخ بعض الطرق وجهان: ۱. إبدال

الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمذة الثانية



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ إِنَّنَا ءَامَنَ افَّاغُفِ رَلَنَا ذُنُو بَنَ اوَقِنَا عَذَابَ النَّادِ (اللهُ الصَّكبِرِينَ وَالصَّكدِقِينَ وَالْقَلْنِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِٱلاسْحَارِ (١٠) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُهُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايَمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَٱلْعَرَبِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلِاسْكُنُّم وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَدتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١٠) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلَ اسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْاِمِّيِّينَ ءُاسْكَمْتُمُ فَإِنَّ اسْكَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُواْ قَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبُكَغُ وَٱللَّهُ بُصِيرُ إِلَّا لِعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنِّيتِينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَامُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللهُ اوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنيكاوَٱلاخِرَةِومَالَهُ مِينِ نَصِرِيكِ اللهُ

أَلَرْ تَرَاإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكَى فَرِيقٌ مِّنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٣) ذَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَ آتَّ وَغَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِ مَا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا هُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلَّكِ تُوتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُ مَن تَشَاءُ إِيكِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ثُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ الا لَا يَتَخِذِ ٱلْمُومِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءً مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَ أَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلِ ان تُخفُوا مَا فِي صُدُورِكُمُ وأَوْتُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلأرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيدٌ اللَّ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُوَدُّ لَوَانَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُاْ بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوْ ٱللَّهُ رَءُ وَفَّ بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ قُلِ انكُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ عُلَاطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ اللهُ أَصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ ذُرِّيَّةً أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ إِذْ قَالَتِ أَمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلُانِثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَلُهَا زَكِرِيَّاتَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكَرَيّآ إِهُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنمَزَّيمُ أَنَّى لَكِ هَنذاً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهِ اللَّهِ



هُنَا لِكَ دَعَا زَكِرِيَّا ۚ رَبُّهُ وَلَا لَكِ رَبِّهُ مَا لَكُ نَكُ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتْهُ ٱلْمَكَيِّكُةُ وَهُوقَا إِيْمُ يُصَكِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّارَمْزَّا وَأَذَكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ حُدُدُ يُكُمْرِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَكُمْرُيهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ مِنَ انْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مُرْدِ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمُ وَأَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وإِذْ يَخْلَصِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْسَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلاَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هَلَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ الرَّأ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي مَثَرَّقَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ الله ويُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلإنجيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِّي قَدْجِتْ تُكُمِّ بِثَايَةٍ مِّن زَّبِّكُمُّو إِنَّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَهَ بِرَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلاَحْمَهُ وَٱلَابْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنكِبَّكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمُ وإِن كُنتُم مُّومِنِينَ (١) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِثْ ثُكُمُ بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ وَ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنَ انصارِي إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْهُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دُبِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

17.20 17.20 17.27 17.27 17.27

الهمزة الثانية

واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

رَبِّنَاءَ امَنَابِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ أَنَّ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ الله الله الله كيعيسي إنّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَلِهَ رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ فَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلاخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ قُلْمَا أَلَّذِينَ الْمُ وَأَمَّا أَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَنُوفِيهِ مُو أَجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ السَّ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْايَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ الله إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَاللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمْ خَلَقَ هُومِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١٠٠ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوٓ أَندُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِ لَفَنَجْعَ لَلَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللَّ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنِ اللَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١١) فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِ إِلْمُفْسِدِينَ (١١) قُلْ يَناأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوا الَّه كَلِمَةِ سَوْلَءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْرُهُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا ارْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ يَناأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرِياةُ وَٱلِإنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَانْتُمْ هَا وُلاَّءِ خَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْ مَالَكُم بِهِ عَلَيْ مَا لَكُم بِهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ لِلْ عَلَيْ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْ لَكُمْ لِهِ عَلَيْ مَا لَكُونُ كُولُونَ لَكُونُ لِلْ إِلَّ عَلَيْ مَا لَكُونُ لَكُمْ لَهُ عَلَيْ لَكُونُ كُمْ لَهُ لَكُونُ لَكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لَهِ عَلَيْكُمْ لَهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لَهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عَلَيْكُمْ لِلْكُونُ لِلْلَّهُ لِلْلَّهُ لِلْكُونُ لِلْكُولِ لِلْكُونِ لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلْلَّهِ لَلْكُولُ لِلْلِهِ عَلَيْكُولُ لِلْلِكُولِ لَلْلِهِ لَلْلِهِ لَلْلِهِ لَلْكُولُ لِلْلِهِ عَلَيْكُولُ لِلْكُولُ لِلْلِهِ عَلَيْكُولُ لِلْكُولِ لِلْلِهِ لَلْكُولُ لِلْلِهِ لَلْكُولُ لِلْلِهِ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْكُولِ لِلْلِلْكُولُ لِلْلِلْلِلْلِهِ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِل عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِيعِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ اَمَّنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَدَّت طَّآبِهَ أَهُ مِّنَ اهْ لِٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِ لُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللهُ يَناهُمُ لَ ٱلْكِنكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايكتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (١٠)

يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَايِّهَ أُمِّنَ اهْلِ ٱلْكِتَابِ عَامِنُوا بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُومِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلِ انَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوتَى أَحَدُ مِّثَلَ مَا أُوتِيتُمُ وَأَوْبُحَاجُوكُمُ عِندَرَتِكُمْ قُلُ انَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ٧٦ ) يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ وَمِنَ اهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنِ ان تَامَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤدِهِ ۽ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَنِ ان تَامَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤدِهِ ۽ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْاِمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٧) بَلَىٰ مَنَ اوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَشُّتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وُلَيْمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِ مُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْسِكُمُ اللهِ مُ ACTOR CONTROL OF THE PROPERTY CONTROL



وَإِنَّ مِنْهُ مْ لَفَريقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُوتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّهُ وَءَا أَنُهُ مَا يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنتِينَ بِمَاكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ ﴿ وَلَا يَامُرُكُمُ وَأَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِيكَةَ وَٱلنَّبِيِّئِنَ أَرْبَالَّا ايَامُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذَانتُم مُّسلِمُونَ (٧٠) وَإِذَ اخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّيِيِّئِ لَمَاءَ اتَّيْنَكُم مِّن كِتَبٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُومِنُنَ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَا قَرَرْتُ مُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ و إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَاْمَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ فَمَن تُولِّي بُعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿١١﴾ أَفَعَ يُرَ دِينِ ٱللَّهِ تَبَعُونَ وَلَهُ وَأَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْارْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ

वामार्थ के कि कि के विम्योंक قُلَ - امَنَّ ا بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ نَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِي وَلِنَا بِي وَلِي مِن زَبِهِمْ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَّهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْكَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْاخِرَةِ مِنَ ٱلْخُلِيرِينَ (٨٤) كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُومًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوُلَتِمِكَ جَزَآ وُهُمُ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكُن يُقْبِكُ مِنَ احَدِهِم مِّلُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ-أُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ الْيِمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١٠٠٠

مِّلُءُ

وفي بعض الطرق تحقيق الهمز

لَن لَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَجُبُّونَ ﴿ وَمَالْنَفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِكَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَةِ مِنَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ مِنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيكُ قُلُ فَاتُوا بِالتَّوْرِيلةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَيدِقِين اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٤٠ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ فِيهِ ءَايَتُ ابِيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمً وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ قُلْ يَالَهُ لَا لَكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَى مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَعالَمُ لَلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنَ - امَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ ٱلْهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِن أَيُّ إِنا أَيُّ إِلَّا لَذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَربَقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَيْرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ الْ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمُم وَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْنَقِيم اللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْنَقِيمِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُّم مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنتُمُ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وإِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْمَدُونَ الله وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَدِينَ تَفَرَقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْكِ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمُ وأَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ اللَّهُ عَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

المُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ كُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرُّجُعُ ٱلْامُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوَ -امَن أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُومِنُونَ وَأَكَ ثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمُ وَإِلَّا أَذَكَ اللَّهِ مَا لَكُ يَضُرُّوكُمُ وِإِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاعِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ ٱلادْبَارَثُمَّ لاينصرُون السَّ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبِينَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهُ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنَاهُ لِٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَالَبِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرِ وَيَامُرُونَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَيُسْنِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكَفَّ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ اللهُ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمُ وأَمُوا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَاكَ مَثَلِ ربيح فِهَا صِرُّ اَصَابَتْ حَرُّثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُوَّمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ انفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَناكُمُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَا لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنَ افْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمُ وأَكُبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْايكتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل هَ أَنتُهُ وَأُولَاءَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِٱلْكِنَابِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْانَامِلَ مِنَ ٱلْعَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِعَيْظِ كُمْ وإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ الله إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيِّئَةٌ يُفُرَحُواُ بِهَ آوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضِرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ أَلَلَّهُ وِإِذْ غَدُوْتَ مِنَ اهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

هَا الله مُورِ ها الله مُورِ ويديس

ا وفخ بعض الطرق إثبات الألف

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُ وأَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنشُهُ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُومِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ وأَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَكَتْ وَالنَّفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَاتُوكُمُ مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْ كَةِ مُسَوَّمِينَ النَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ وَلِنَظْمِينَّ قُلُوبُكُم بِيِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَن يِزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهِ مُلْوَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكُمِتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْامْرِشَى أُو اللهُ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَأُو يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوكَ الساكوريلة مافي السَّمورت ومافي الارض يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدُ إِنَّ يَعَايُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ ٱلرِّبُواْ أَضْعَكُا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ اللهَ \*@#@#@## 77 @#@#@#

الله سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلارْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَ لُواْ وَهُمْ يَعْ لَمُونَ ١٠٠٠ أَوُلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرةً" مِن زَّيْهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلاَ مُنَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَانًا فَسِيرُواْ فِي ٱلْارْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاس هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمُوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الس وَلَاتَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْاعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُومِنِينَ وَتِلْكَ ٱلْاِيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠

ANTOROXO (1V ) OR OR OR OR OR

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَ امَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَلفِرِينَ (اللَّ المَّا حَسِبْتُمُ وأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّدِينَ السُّ وَلَقَدُكُنُتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ السَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُمَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُوتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلاخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَأُوسَنَجْزِي ٱلشَّكِرِينَ ١٠٠٠ وَكَأَيِّن مِن نَّبِيءٍ قُـ تِلَمَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُو إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتَ اقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ (١٤٧) فَعَالَنْهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ اللاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ السَّ

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰ كُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ (١٥٠) سَنُلِّقِي في قُلُوب ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلرُّعْب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَاوَلَهُمُ ٱلنَّاذُّ وَبِيسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَلَقَدُصَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْامْرِ وَعَصَايَتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَسَكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلاخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَن حُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ المَّا اللَّهُ عَلَّوْنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ اللَّهُ عَبِيرًا لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ اللَّهُ عَبِيرًا لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَبِيرًا لِمَا تَعْمَلُونَ الرَّاقَ اللَّهُ عَبِيرًا لِمَا تَعْمَلُونَ الرَّاقَ اللَّهُ عَبِيرًا لِمَا تَعْمَلُونَ الرَّاقَ اللَّهُ عَبِيرًا لِمِا تَعْمَلُونَ الرَّاقَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَبِيرًا لِمَا تَعْمَلُونَ الرَّاقَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَوْنَ السَّفَّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلِيهِ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ TOTOTOTOTOTOTOTO

SERVING COTAL

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَّةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَ اهَمَّتْهُمُ وأَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلَّامْرِ مِن شَيْءٍ " قُلِ انَّ ٱلْامْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلَامْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُلُ لَوْكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كُسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ وإِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلارْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُمِيء وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمِتُ مُ لَمَغْ فِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ (١٥٧)

وَكَبِن مِتُّهُ وَأَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشُرُونَ الْ اللَّهِ عَلَمُ مَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أَو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَبِي وَأَلُومِنُونَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَبِيءِ إِن يُغَلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَاتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ ثُوَّقَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَاوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْدَرَجَتْ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَايِعَمَلُونَ الله لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ انفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَايكتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠٠ اَوَلَمَّا أَصَكِبَتَّكُم مُصِيبَةٌ قَدَاصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ وَأَنَّ هَلْأً قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ وإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

وَمَا أَصَنِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُومِنِينَ الله وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلُمُ قِتَالَا لَا تَتَبَعُنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَنِ عَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَاطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَأَعَنَ انفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ السا وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَا بَلَ احْياآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ١٠٠ فَرِحِينَ بِمَاءَ اتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَكِسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ وأَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ الله عَمْدَ الله عَمَةِ مِنَ الله وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُومِنِينَ (١١١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوَا اجْرُ عَظِيمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمُ وإِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهِ



فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ يَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ أَء هُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّومِنِينَ اللهُ وَلَا يُحْزِنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَإِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْاخِرَةً وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلِايمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْءًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِهُمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَا وَلَمُمْ عَذَابُ مُ مِينٌ اللهُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِيَيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ عَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَإِن تُومِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ مَا اللَّهِ يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُهُوَخَيْرًا لَّهُمْ بَلُ هُوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلارْضِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

النال المالة لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَعُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلاَنْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ ايْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّانُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَاتِينَا بِقُرْبَانٍ تَاكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمُ وإِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ اللهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّنَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِ وَإِنَّمَاتُونَونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ (١٩٥٠) ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْا مُورِ السَّ



وَإِذَاخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّ أُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْبِهِ عَمَّنَّا قَلِيلًا فَبِيسَ مَايَشْتُرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٠) إلى في خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلارْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْالْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلارْضِ رَتَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَ ابْعَطِلًا شُبْحَننك فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ الله رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَاخْزَنْتَهُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنَ انصَارِ اللهُ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإيمَنِ أَنَ - امِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلَا بُرَارِ اللهُ كُرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّمِعَادَ السَّ

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ مُ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِنكُم مِّن ذَكَرَ اَوُ انتَيْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعًا مِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلَانْهَارُ ثُوَا بَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُحْسَنُ ٱلثَّوَابِ اللهِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠٠ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوَعْهُمْ جَهَنَّهُ وَبِيسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلَا بُرَادِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنَ اهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُومِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلِشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا الْوَلَيْهِكَ لَهُمُ وأَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ وإن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠٠



يَوْلِلْسَيْنَاءِ اللهِ الله لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلَاقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ يِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْاقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكِينِ وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اللهُ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا (0) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَّا وَسَيَصَلَوْ كَسَعِيرًا اللهُ يُوصِيكُواللهُ فِ أَوْلَندِ كُمِّ لِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّل ٱلْانشَيَايُّنَّ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّهُمَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِتُهُ، أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِّ - ابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيْهُمُ وَأَقْرَبُ لَكُور نَفْعًا فَرَيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ 



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُوكَ مُصُمُم إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُرَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُهُ وَإِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيّةِ تُوصُونَ بِهَا أُوَدَيْنَ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَمَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ. أَخُ آوُاخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْ ثُرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرُ مُضَارَّةً وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ الله وَرُسُولَهُ، وَمُن يُطِعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، نُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، نُدَّخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ

وَٱلَّذِي يَاتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ سَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَاتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (الله عَلَى الله عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوِّثُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلَّذِينَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُّ اوْلَيْهِكَأَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا اللِّيمَا ١٠ يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمُ وَأَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلُ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللهُ

وَإِنَ ارَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُو إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَاخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَاخُذُونَهُ بُهْ تَنَاوُ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَدَافَضَى بَعْضُكُمُ وإِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ وَأُمَّهَ لَكُمُ وَبِنَاثُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَجَالَاتُكُمْ وَبِنَاتُ الَاجْ وَبَنَاتُ الْاخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُ مِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِيهِن فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَابِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنَ اصلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْاخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠



﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتَ الْمَنْكُ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمُ وَأَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوْ لِكُمُ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ = مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ سَ فَريضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُّ فِيمَاتَزَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُومِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ ايْمَنْكُمْ مِّن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُومِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَاخِذَاتِ أَخْدَانَّ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اتَّيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَمْنَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ اللهُ إِيْ بَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُلُولُهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَداَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَاكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُوا كَبَآبِرُ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ ثُكُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدِّخِلْكُم مَّدْخَلًا كَرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا أَكْسَبَنَ وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِلَيْ اللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُوَ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْا قُرْبُونَ وَٱلَّذِينَ عَاقَدَتَ ايْمَنْكُمُ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المُوْرِيُّ السِّيْنَاءِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي ٱلرِّجَالُ قَوَّامُوكِ عَلَى ٱلنِّسكَآءِ بِمَا فَضَكُلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنَ امْوَلِهِمْ فَأَلصَك لِحَاثُ قَننِنَاتُ حَنفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَيِيلًا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ اهْلِهِ ، وَحَكَّمًا مِّنَ اهْلِهَا إِن يُريدًا إِصْلَكَ أَيُوقِق ٱللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَكَ ايْمَنْ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا الله 



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلَاخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا ١٨٠ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوَ-امَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مُ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّلْ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِتْنَابِكَ عَلَىٰ هَنؤُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْنَسَّوَّى بِهِمُ ٱلْارْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهُ يَدا يُهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَّرَبُواْ ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُدُ سُكُوك حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابري سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ اَوْجَآ أَحَدُ مِنْ مُن الْغَايِطِ أَوْلَكُمُ سُنْمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَإِنَّا ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْزِ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِإَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوَانَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَكُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُومِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ إِنَّ يَنا يَهُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَءَ امِنُوا مِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (اللهُ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُكُمْ مَبِل ٱللَّهُ يُزِّكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠٤ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِينًا اللهُ اللهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَنْ يُومِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنْغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنُولُلَّهِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿٥٠

اوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ وَنَصِيرًا (١٠) اَمْ هَمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُوتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١٠٠٠ اَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَ اتَّنهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهُ ۖ فَقَدَ - اتَّيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًاعَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مَّنَ-امَنَ بِهِ-وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَ بِإِدَّا حَكِيمًا (٥٠٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلاَنْهَ كُرُخَلِدِينَ فِهَا أَبَدَّأَ لَّمُمْ فِهَا أَزُوا مُ مُطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٥ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمُ مُ أَن تُؤدُّوا ٱلامَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ فَ يَا يَهُا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلَامْنِ مِنكُمْ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمْ تُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا (٥٠)

ٱلمَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُوءَ امَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَٰلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُ امِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمَّ ضَكَلَا بَعِيدًا ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ الَّيْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنك صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً إِسمَا قَدَّ مَتَ ايْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَ ارَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتُوْفِيقًا ﴿ اللَّهُ اوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقِل لَّهُمْ وَقِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوَ انَّهُ مُو إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاء وكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيَّنَهُمْ مُثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا السَّ

وَلَوَانَّا كُنَّبِّنَا عَلَيْهِمُ وَأَنَّا قَتُكُواْ أَنفُسَكُمُ وأَوْآخُرُجُواْمِن دِيَرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوَانَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجِرًا عَظِيمًا (١٦) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا ثُمُستَقِيمًا (٧٧) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْ إِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّوِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيَهِكَ رَفِيقًا (١٠٠٠) ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِن ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ آوِ أَنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَ اصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَانَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَاكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَبِنَ اصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكلِّتَ بِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ١٠ ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَا خِرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلَ اوْيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ

وَمَالَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّذُنكَ نَصِيرًا الله الله الدينَ امنوا يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَانِلُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴿ ﴾ ٱلْمَرْزَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَاشَذَّ خَشْيَةً وَقَالُواُ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَا أَخَّرُنَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِبِ قُلْمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَأَلَا خِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن أَنَّقَى وَلَا نُظَلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ ١٠ اَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُذَرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُننُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يُقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنؤُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٧) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا (٧٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَ اطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمُ وَأَمْرُ مِنَ ٱلْامْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلامر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (١٨) فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُومِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بأُسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بأَسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا اللهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١٠٠٠

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيلِّهِ وَمَنَ اصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠٠ ٥ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ اضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَدُوالُوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ وأَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُّمُوهُمُّ وَلَانَنَّخِذُ واْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ اَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ وأَن يُقَائِلُوكُمُ وأَوْيُقَائِلُوا قَوْمَهُم وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوِا الَّيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُنُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُم وَأُوْلَيْكُم جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِم سُلُطَنَا مُبِينًا الله

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ أَن يَقْتُلَ مُومِنًا إِلَّا خَطَئَأُومَن قَنْلَ مُومِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ - إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُومِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُثُومِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَ أَوْ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيهًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَقْتُلُ مُومِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَكِلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَعَالَيُهَا عَلَيْمًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ الْقَي إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُومِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّانِّيَ الْعَيْدَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٣ THE REPORT OF THE PROPERTY OF

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ غَيْرَأُوْ لِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمَ مُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَلِعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا اللهُ دَرَجَدتِ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُنكُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلارْضَ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَ ارْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيهَأَ فَأُوْلَيَهِكَ مَاوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلَّولَدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٧٠) فَأُوْلَيْهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَابَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (١٠) اللهُ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلأرْضِ مُزَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذُرِكُهُ ٱلْمُوَّتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١٠ وَإِذَاضَرَ بُكُمْ فِي ٱلارْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ إِن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُو أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَاتِ طَآبِفَةُ اخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنَ اسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ مِّي إِن كَانَ بِكُمُو أَذَى مِّن مَّطَرِ اَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللهُ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَانَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا اللهُ وَلَاتَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالُمُونَ كَمَا تَالَمُونَ فَرَبُّهُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٤٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَىكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِ خَصِيمًا ١٠٠

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَلا تُجُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا آشِهَا ﴿ إِنَّ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهِ هَأْنتُمْ هَنُولًا عِجَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الله وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبِ اثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبِ اثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى فَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوِ اثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهَ تَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا الله وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَنْتُ الْمَعْتَ ظَا إِفَ مُنْهُمُ و أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

هَا انتُمَّر ويزين



المُؤْتُولُ لِلسِّنَانِ فِي ﴿ ﴿ إِنَّ ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمَّ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبُداً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنَ اصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمُ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيِهِ، وَلَا يَعِدُ لَهُ رُمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١١١) وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ اَوُ انتَى وَهُو مُومِنُ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ اللَّهُ وَمَنَ احْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ اسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرُهِيمَ خَلِيلًا (١٢٤) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ اللهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ١١٠

وَإِنِ أَمْرَأَةً كَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَو اعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلْحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلَانفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَكَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِين ٱللهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلارْضَّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ وَأَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا السَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلأرضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلأرضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ إِن يَشَا يُذُهِبُكُمُ وأَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَاتِ بِعَا خَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْإِخْرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٣﴾



﴿ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أُو الْوَلِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَ أَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْ الْوَرْ أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ يَالَيْهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُو لِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلَاخِرِ فَقَدضَّلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمَّ وَلَا لِيهَدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ بَشَرِ المُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا الِيمًا ﴿ اللَّهِ الَّهِ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٣٨ ۗ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنكِ أَنِ اذَا سِمِعْنُمُ وَايكتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَكَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - إِنَّاكُمُو إِذَا مِّثْلُهُمُو إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحُوذً عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ اللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ سَبِيلًا (١٠) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ثُرَّاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَى هَاؤُلَآءِ وَلَا إِلَى هَاؤُلَآءٍ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وسَبِيلًا ١٠٠ يَا يُمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينَّ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعُ لُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْاسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَحِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصِكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ ٱللَّهُ ٱلْمُومِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمُ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١١١) 



اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا اَوْ تُحَفُّوٰهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِن اللَّهِ الْكَيْمُونَ الْكَيْفُرُونَ الْكَيْفُرُونَ الْكَيْفُرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْ نَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٥١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ وَأُوْلَيْكَ سَوْفَ نُوتِيهِ مُواُجُورَهُمُّ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠١٠) يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فُقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَكُبرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّا أَتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَّا مُّبِينًا ١٠٠٠ وَرَفَعَنَافَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمٌ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابُ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١٠٠٠

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلانبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلايُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( وَ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا (٥٠٠) وَقُولِهِمُ وإِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِين شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَافُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْ فُمَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ وَاللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله الما وَإِن مِنَ اهْلِ ٱلْكِنْ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ وَكُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ فَيَظُلُّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ احِلَّتْ لَكُمْ وَيِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَمْوَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا السِمَا ١٠ لَنكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُوتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاحِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوتِيهِمُ وأَجَّرًا عَظِمًا ﴿١٦١)



يَناَهُ لَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. أَلْقَنَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُّ وإِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحِدُّ سُبْحَننهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وكَسَّتَكَبِّرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ وأُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اللِّمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ يَعَلُّمُ النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن زَّيْكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهديهِم، إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْهُ وَقَصْلُ اللهُ اللَّ 

يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ,وَلَدُّ وَلَهُ, أُخَتُّ فَلَهَا نِصَفْ مَاتَرَكُ وَهُوَ مَرْثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنكَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْانتَيْنَ " يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ وأَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِلْلَهُ ٱلرَّحِيَمِ يَالَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ اللهُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلَانْعَكِمِ إِلَّا مَايْتَكَنَّ عَلَيْكُمْ غَيْرَ نَحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَيِرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْخُرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَيْمِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَنَّاوَ إِذَاحَلَلْهُ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلِاثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِٱلازْلَامِ أَذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلِاسْلَامَ دِينَا فَمَنُ ٱضْطُرَ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ (ا) يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ احِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْمِمًا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُ إِنَّاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهُ مِنْتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَمِن قَبْلِكُمُ و إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَاخِذِي أَخَدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلِايمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ

يَاأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِذَا قُمْتُمُو إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ وإلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَظَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أُحدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْكُرُونَ ٧ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوْا ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعَدِيلُو أَاعَدِلُوا هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُم مَّغَ فِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (١) 

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِكَايَلِيِّنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَعَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْ كُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وإِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ وأَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنصَكُم وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُومِنُونَ ١١٠ ﴿ وَلَقَدَاخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَ وِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِي بَا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَكِنَ اقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ كَا ٱلاَنْهَا رُفَمَن كَفَرَبَعْ دَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدضًا لَسُوآء ٱلسَّبِيلِ (١١) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِعَ عَن مَّوَاضِعِهِ ء وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَا ذُكِرُواْبِةِ وَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ وإِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ انَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّانَصِكَرَىٰ أَخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَنَاغُونَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبُّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللَّهِ يَناَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثْمُ حَيْدًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ اللهِ قَدْ جَآءَكُم مِنَ اللهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينُ ﴿ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوا كُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِ مُو إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَيًّا إِنَ ارَادَ أَن يُهُلِكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلارْضِ جَمِيعً أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلارْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١)

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَحَن أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّكُوهُ وَلُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ انتُم بِشَرُّةٍ مِّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَناهُلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَلْلَهُ عَلَى كُلّ شَىْءِ قَدِيرٌ اللهُ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وإِذْ جَعَلَ فِيكُمُ وأَنْبِثَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمُ مَّالَمْ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلارضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ ﴾ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَ لَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ٥

قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذُهُبَ انتَ وَرَبُّكَ فَقَدَتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفِّسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَ نَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمُ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي أَلَارْضِ فَلَا تَاسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله المَ الله الله وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى - ادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانًا فَنُقُتِلَ مِنَ احَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلاَخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ لَينَ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكِ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَكمِينَ الله إِنّ أُرِيدُ أَن تَبُّوا أَبِاثُمِي وَإِثْمِكُ فَتَكُونَ مِنَ اصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّ وُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ النَّا فَطُوَّعَتْ لَهُ وَنَفُسُهُ وَقَلْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُ وَفَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْارْضِ لِيُرِيهُ,كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَ اكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ السَّ 



مِنَاجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَيْهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ اَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْارْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَاحِياهَا فَكَأْنَهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْارْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جَزَا وُاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلارْضِ فَسَادًا اَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ ثُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوّ أُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْإِخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْعَلَيْهِم فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَاأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ دُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَاتَ لَهُممَّا فِي ٱلْارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُ دِلِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُ مُّ وَلَكُمْ عَذَابُ اللِّيمُ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ 

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَاًّ وَلَهُمْ عَذَابُ مُعِيمٌ ﴿ وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله عَن تَابَمِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمُ انَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآا ُ وَيَغَفُّرُ لِمَن يَشَآاً ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ اللَّهُ هُ يَدَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يُعِزِنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِ هِ مَر وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ - اخْرِينَ لَمْ يَاتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنَّ اوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُوتَوُّهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن أُلَّهِ شَيْعًا اوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمُّ مُلَمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلاَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله 



سَمَنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمُ وَأَوَاعْ ضَ عَنْهُم وَأَوَاعْ ضَ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُم وَكُن يَضُرُّ وكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرِيثُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَا أُولَكِمِكَ بِٱلْمُومِنِينَ ١٠٠ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيْتُونَ وَٱلَاحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنِ وَلَا تَشْ تَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبُنا عَلَيْهِمْ فِهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْانفَ بِٱلَانفِ وَٱلْاذَن بِٱلْاذَنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ \*@\*@\*@\*@(\\o)@**\***@\*@\*@\*@

وَقَقَّيْنَا عَلَى ءَاتَ رِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيلَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلِانِحِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ الْ وَلَيَحْكُم اهْلُ ٱلِانِحِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهُ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اهُوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ وَأُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيمَالُوكُمْ فِيمَا ءَاتَكُمُّ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ اللهُ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعَ اهْوَآءَهُمْ وَٱحْدَرُهُمُ وَأَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمَ انَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ اللَّهُ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونُ وَمَنَ احْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)

ه يَناتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَقُمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا أَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَاتِي بِٱلْفَتْحِ أَوَ امْرِ مِّنَ عِندِهِ فَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلِدِمِينَ (0) يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَاؤُلآء ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمُ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (00) يَدَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَاتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآ بِمِّ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُوبِيهِ مَن يَشَأَةُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ١٠ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمَّ رَاكِعُونَ ﴿ ٥٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُواْلُغَلِبُونَ (٥٠) يَناكُمُاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيّاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنْهُمْ مُومِنِينَ (٥)

وَإِذَا نَادَيْتُمُ وَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلِعَبَّأَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّايعَقِلُونَ إِنَّ قُلْ يَناأَهُلُ ٱلْكِئنبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَ -امَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِيقُونَ ﴿ اللَّ قُلُ هَلُ انَيِتُكُمُ مِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ الله وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلِاثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّ لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلاَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلِاثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِيسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُكَّتَ ايدِيهِمْ وَلُعِنُواْ مِا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغَيْكَنَّا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بِيَنْهُمُ ٱلْعَكَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْارْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الله 

وَلَوَانَ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيَّاتهم وَلأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (١٠) وَلَوَانَّهُمُ وأَقَامُواْ ٱلتَّوْرِينةَ وَٱلِانِجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهِم لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمُ وَأُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفِرِينَ اللَّهُ قُلْ يَالَّهُ لَلْ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفِرِينَ اللَّهُ قُلْ يَالَّهُ لَل ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرِينةَ وَٱلِانِجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِكُمٌّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكنَا وَكُفِّراً فَلاتَاسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنَ - امَن بِأَللَّهِ وَأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ لَقَدَاخَذَنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُهُمُ مَ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٦﴾ 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )



وَحَسِمُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمُّ تَاكَالُهُ عَلَيْهِ مَ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَقَدْكَفَرَأُلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مُرْيَدً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَاعَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَاوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنَ انصَادِ اللَّا لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةٌ وَكَامِن الَكِهِ إِلَّا إِلَكُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ إِلِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَوْرُونَ أَوْرُونَ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيدُ (٧٦) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَاكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُهَيْنُ لَهُمُ ٱلَايَاتِ ثُمَّ ٱنظُرَانَكَ يُوفَكُونَ ﴿ ٧٧﴾ قُلَ اتَّعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧)

قُلْ يَناأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا لُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَا ءَ قَوْمِ قَدضَّ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِبِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْقَكَ انُواْيَعْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِيسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ اللهُ تَكْرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِيسَ مَاقَدَّ مَتْ لَمُمُوا أَنْفُهُمُ و أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَ ابِهُمْ خَالِدُونَ ﴿٢٨) وَلَوْكَانُواْ يُومِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِيَّ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمُ وَ أُولِياآءً وَلَكِكَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكِيرُونَ ١٠٠



وَإِذَا سَمِعُواْمَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَفُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَيِّنَا ءَامَنَّا فَٱكْثُبْكَ مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٠٠ وَمَالَنَا لَا نُومِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٠٠) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ الْمُحَسِنِينَ ﴿ ٧٨ وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنِنَا أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٨) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْكَرُمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُومِنُونَ أَنكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلآيمَانَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ المَانَ اللَّهُ اللَّ فَكُفَّارَتُهُ وإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مُسَكِكِينَ مِنَ اوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وأَوْكِسُوتُهُ مُواً وْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ تَكَنَّةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُ مُواَحُفَظُوا أَيْمَنَنَكُمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ وَءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١١)

台灣學 يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْانصَابُ وَٱلازَلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الله إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ انكُم مُّنهُونَ (١٠) وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقَوا وَآحَسنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَنانُهُ اللَّذِينَ ءَامنُواْ لِيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيدِ تَنالُهُ، أَيْدِيكُمْ وَرِمَا كُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ مَعَذَابُ المِيمُ (١٠) يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَكُن قَنْلَهُ ومِن كُمُ مُتعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَهُ طَعَامِ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٍ الله 

احِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ,مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعَشَرُونَ ١٠٠ ﴿ ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْكُمَالِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَالُحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلْتَهِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلأرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَيْءِ عَلِيمُ ﴿ أَنَّ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللهُ يَعْلَمُ مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِنَ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيبُ وَلَوَاعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَكُأُولِي ٱلْالْبَابِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ الله يَدائيما اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنَاشَيَآءَ إِن تُبَدِّلُكُمْ تَسُوكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُواللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْ وَكُر سَأَلُهَاقُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَحُواْ بِهَاكُنِوِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّا اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِيبَ 



وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ الَّيْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجُدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُوْ كَانَءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ وَأَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُو إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ يَثَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ وإِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِدُوا عَدْلِ مِنكُمُ وأَوَ - اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ وإِنَ انتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْارْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَـٰتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَنَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُنِيَ وَلَانَكْتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ مِنَ ٱلْاثِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ عَيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا إِثْمَا فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْاوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَّهَادَنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَاتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيَّكُنُ ابعُدَ أَيْمَنهم وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الله 



﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١١) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَا يَدَتُّكُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرِينةَ وَٱلِانِحِيلَ ۗ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيَرًا بِإِذْ نِيَّ وَتُبْرِئُ ٱلْاحْمَهُ وَٱلْابْرَكَ بِإِذْ نِيَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَ عِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ وِإِنْ هَلْذَا إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ ﴿ اللهِ وَإِذَا وْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَأَنَ - امِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ السَّ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُومِنِينَ ﴿ اللهِ عَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّا كُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَ قُتَ نَاوَنكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشَّا لِهِدِينَ الْ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكِّ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ وأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الس وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأْنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ اقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وفَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١٨) مَا قُلْتُ هَمُهُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَأَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوْفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ١١ اللَّهُ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيثُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هَلَا يَوْمَ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلانْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدَ أَرَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا السَّ



وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يُلْبِسُونَ اللهُ وَلَقَدُ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيْسَنَمْ رَءُونَ اللَّهُ قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَلِّذِينَ ﴿١٦) قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمُ وإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُومِنُونَ اللهُ اللهُ اعْيَرُ ٱللَّهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَنَ وَتِوَ ٱلارْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ انِّي أُمِنْ ثُأَنَ اكُونَ أَقَلَ مَنَ اسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ قُلِ افِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٦) مَّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَ بِإِفْقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ١٧ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٨) وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١١)

قُلَايُ شَيْءٍ ٱكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرَّءَ انُ لِأُنْذِرَكُم بِهِ عِوَمَنَ بَلَغَّ أَبِنَّكُمْ لَتَشَّهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً اخْرَىٰ قُلُ لَا أَشْهَذُ قُلِ انَّمَاهُوَ إِلَهُ وَرَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيٓ ءُمِّمَا تُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْمُ فُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ١١٠ وَمَنَ اظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٱوْكَذَّبَ بِنَا يَتِيهِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ (٢١) وَبَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَيِعَاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمُ و إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٤ ﴾ اَنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسهم فَوضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفَتَرُونَ (٥٠) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبهمُ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُومِنُواْ مِأَحَتَىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْاوَّلِينَ ﴿ أَنَّ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشَعُرُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يُلَيِّنُنَانُرَدُ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَاينتِ رَبِّناوَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١٠٠٠)

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُحْفُونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نَهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ١٠ وَقَالُواْ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَكُو تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللهِ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ وَأَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ ٢٣ ﴾ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُ ٱلْاخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله عَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنَهُمْ نَصْرُنًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًافِي ٱلْارْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَاتِيَهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ 



ينشا إبدال الهمزة ألفاً وقفاً

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٧٣ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ ءَاينةً وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَايعً لَمُونَ السَّ وَمَا مِن دَاتَةٍ فِي ٱلَارْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُمُّ امْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحْشَرُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا صُرُّو وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلَ ارَا يُتَكُمُ وِإِنَ اتَنكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوَاتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُم صَلدِقِينَ (اللهُ المِاتَاهُ تَدْعُونَ فَيكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدَارُسَلْنَا إِلَى أُمَدِ مِّن قَبِيكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الا فَكُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَكَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِ مُواَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَهُم بَغُتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ (3)

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهِ اللهِ قُلَ ارَ أَيْشُولُ إِنَ اخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنِ اللَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَاتِيكُم بِهُ ۖ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْايَتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ﴿ إِنَّ قُلَ ارَا يُتَّكُّمُ وَإِنَ النَّكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنَ - امَّنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ فَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥٠ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خُزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ و إِنِّي مَلَكُّ إِنَاتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْاعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ﴿ أَن وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِ مَلْيُسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَدُّمُا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِن الطَّلِمِينَ ﴿ وَا



وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّن كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُ مِ بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّكُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنُ أُمُ رُدُواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخَكْمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبِرُو ٱلْبَحْرِيدَ عُونَهُ وَتَضَرُّعَا وَخُفَيةً لَّإِنَ انْجَيْتَنَا مِنْ هَلْذِهِ -لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنجِيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ وَأَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ وَأَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْاينتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإِمُّسَتَقَرُّوكُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ وَوَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّالِمِينَ اللَّ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغُرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُوخَذْمِنْهَا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ ٱلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ثُلَّ قُلَ اندُّعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلارْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَلْتُ يَدْعُونَهُ وإِلَى ٱلْهُدَى آييتِنَا قُلُ اكَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمْرَ فَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ وَأَنَ اقِيمُوا ٱلصَّكُوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْارْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ اللهُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ اللَّهِ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ا عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَاكَةَ وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ اللَّ 



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا - الِهَةُّ إِنَّى أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلَارْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبًّا قَالَ هَلْذَارَتِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْإِفِلِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا رَءَا ٱلْقَكَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ الله فَكُمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَانِعَتُهُ قَالَ هَلْذَارَبِّي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَقُومِ إِنِّي بَرِيٓ وُمِّمَّا ثُمُّر كُونَ ٧٠٠ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ وَحَاجَهُ وَوَمَا مَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَتُعَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ع إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئَا وسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا اَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشُرَكَ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ وَ أَشْرَكْتُ مِ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَكُنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِأَلَامُنِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدْ يَلِّيسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلِّمِ اوْلَيْهِكَ لَكُمُ ٱلَامْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ ٣٠ وَيِلْكَ حُجَّتُنَاءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دُرَجَاتِ مَن نَشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الْمُلْ وَوَهَبْنَا لَهُ، إِسْحَىٰ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجَزَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠٠٠ وَزُكَرِيَّاءَوَ يَحْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّىٰلِحِينَ ١٠٠٠ وَ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿٧٧﴾ وَمِنَ - ابَآيِهِ مْ وَدُرِّيَّكِهِمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمُو إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهِ الْالْكُ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوَ اشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١ ﴾ أُولَنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّهُ بُوٓءَةً فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَاؤُلَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفرينَ اللهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُلًا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الهمزة الثانية

واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةٍ قُلْ مَنَ انزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِّلنَّاسَّ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْسِرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّالَمْ تَعَلَمُواْ أَنتُوْ وَلَا ءَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ أَنُكُمْ ذَرْهُمْ فِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَهَنَدَا كِتَنْكُ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرُىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِٱلاَخِرَةِ يُومِنُونَ بِلِمَّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ اظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْ كُذُّ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مُو أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنَ -ايكتِهِ-تَستَكَبِرُونَ اللهُ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَدى كَمَا خَلَقَنْكُمُ مِ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ وأَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَّكَوُّا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (00)



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُوفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلِاصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّنَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَاينتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ (١٠) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنَ اعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِةً ٱنظُرُواْ إِلَىٰ تَمَرِهِ إِذَا أَثَمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَأَيَنتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَّقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ لَنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ ۖ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

X \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* (

مُتَشَابِهِ اَنظرواً ضم التنوين وصلاً

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلَابْصَنْرُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلَابْصَنَرِ وَهُوَ ٱللَّاطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ قَدْ جَاءَكُم بَصَا إِرْ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنَ ابْصَرَ فَلِنَفْسِةً ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلَايكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٠) ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظُأُ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمُ وَاللَّهُ لَّيُومِنُنَّ بِهَأْقُلِ انَّمَا ٱلَاينَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَأَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَالَة يُومِنُواْ بِهِ - أُوَّلُ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ



﴿ وَلَوَانَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّاكَانُواْ لِيُومِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عِدُوًّا شَيَطِينَ ٱلإنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمُ و إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّاوَهُوَٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُ مُ ٱلْكِئَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُ مِن زَّبِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْمَرِينَ إِن اللَّهِ وَتَمَّتَ كَلِمَن تُربِّكَ صِدْقًا وَعَدَٰلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ (١١١) وَإِن تُطِعَ احْتُر مَن فِ ٱلارْضِ يُضِ لُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١٠ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهِ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهِ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُومِنِينَ الله

وَمَالَكُمُ وَأَلَّا تَاكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ و إِلَّا مَا أَضْطُرِ دَتُمُ و إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَدِينَ ﴿ ا وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلِاثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلِاثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهُ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّالَمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ اطَعْتُمُوهُمُ وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ السَّ أَوْمَنَكَانَ مَيْتَ تَافَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِكَمَن مَّثُلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَ أَكَذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتْهُمُ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُومِنَ حَتَّى نُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْعَلُ رِسَلَتِهِ مَ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (١٢٥)

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ وَيُشْرَحُ صَدْرَهُ وِلِلْ سَكُو وَمَن يُرِدَ ان يُضِلُّهُ رَبَعُ عَلَ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ ۚ كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلَاينتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهُمُّ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٨١) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلِانْسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّا رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ إِنَّ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ يَكُمْعُشَرَ أَلِجُنَّ وَٱلَّاسِ ٱلْمَيَاتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَذَأْقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وأَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِين اللَّ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ إِكَ أَلْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿٣٣﴾

المُوَالُولِينَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلْ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ - اخْرِينَ اللهُ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ١٥٥ قُلْ يَكَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وإِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الله وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَراً مِن ٱلْحَرَثِ وَٱلْانْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَاذَا لِشُرَكَّا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ سَاءَ مَايِحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلُوْشَاءَ أَللَّهُ مَافَعَ لُونَ فَخَدْرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٣٨)

وَقَالُواْ هَلَذِهِ وَأَنْعَكُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِ بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلاَنْعَامِ خَالِصَ أُنِّ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَلَي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاء أَسْيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمُ وإِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمُ إِنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهُ ابِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْ يَرَاءً عَلَى اللَّهُ قَدضَّ لُّواْوَ مَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ الله ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّكَتِ مَّعْمُ وشَكتٍ وَغَيْرُمَعْمُ وشَكتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا احْتُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِيةً كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ مِيوْمَ حِصَادِهِ وَكَا تُسْرِفُواْ إِنْكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلانْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَنْ شَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ 



المُورِّ الْمِينِيلِ فِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مُكنِيَةَ أَزُوكِ مِ مِن ٱلصَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلَ - آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْانثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْانْلَيَانِيَ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلِإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلُ - ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْانشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْانشَيْنَ اللَّهِ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إذْ وَصَيكَمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَن اظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِرِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّاوُدَمَامُّسُفُومًا اوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ اوْ فِسْقًا اهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ۗ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَعَرِ وَٱلْعَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم ۚ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّا \*@\*@\*@\*@(\{\)@\*@\*@\*@\*

الذكرين وقع بعض الطرق وجهان: ۱. الإبدال ۲. التسهيل (الموضعان)

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَ أَوْنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيَّةٍ كَذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنَ انتُمُو إِلَّا تَغُرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَكُ عَلَّهُ الْخُرْجَةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَى كُمُهُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلُمٌ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّأَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعَ اهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَ اوَٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ هُ قُلَّ تَعَالُواْ اتْلُ مَاحَرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ وَأَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُ وَأَلَّا ثُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُ لُواْ أَوْلَدَكُم مِن امْلَتِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَابَطَى ﴿ وَلَا تَقَالُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَأُو إِذَا قُلْتُمْ فَأُعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بَيُّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (اللَّهِ) وَأَنَّ هَنْدَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ﴿ ﴿ وَهَلَا الْكَنْبُ اَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئْبُ عَلَى طَآبِهَ تَيْنِ مِن قَبِلْنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله المَّ أَوْتَقُولُوالُوالَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّ نَدُّ مِن رَبِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ فَمَن اظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصَدِفُونَ عَنَ - ايكنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ ﴿ ١٥٥ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُمُ الْمَلَتِيكُةُ أَوْيَاتِي رَبُّكَ أَوْيَاتِك بَعْضُ ءَاينتِ رَبِكَ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْ تَكُنَ - امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنظِرُواْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ وإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْزِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ قُلِ انَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ دِينَاقَيتِمَامِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلِ انَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمُعْيَاتَيْ وَمُمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكِينَ اللهُ الله أَنْ اعْيَرَ ٱللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا أُولَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَتِئَكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿١٦ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ اللَّارْضِ وَرَفَعُ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّالْوَكُمْ فِي مَاءَاتَكُمُورُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿١٧١)



قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَ امَرْتُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّرَ فِيهَا فَأُخْرُجِ انَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ أَنْ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الله عَلَا إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ الله قَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفَّعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (0) ثُمَّ لَاتِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ ايْمُنْهِمْ وَعَن شُمَايِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَيْكِرِين اللهُ قَالَ آخُرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْحُورًا لَّمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُو أَجْمَعِينَ الا اللهِ وَيَعَادَمُ أَسَكُنَ انتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيَّثُ شِيتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِلَى فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِّدِي لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (اللهِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللَّهُ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَمُكَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلُرَانُهُكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مَبِينٌ ﴿ ١٠

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٠) قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُر لِبَعْضِ عَدُور ولكُرو في ٱلارْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينِ اللَّ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ إِنَّ يَبَنِي ءَادَمَ قَدَانِزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ ٱلنَّقُويٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنَ - اينتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٥٠ يَنبَنِي عَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَاسُوْءَ يَهِمَا إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمُ وَ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَلْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَأْقُلِ الْ ٱللَّهَ لَا يَامُنُ إِلْفَحْشَآءُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ قُلَ امَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ اللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ اللَّهِ 



اللَّهُ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلُّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةٌ يُومَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلاينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ انَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظُهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلِاثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ إَجَلُّ ۗ فَإِذَا جَأَةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ (٣٠) يَنَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرُوءَ ايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِنَا يُنِنَا وَأُسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَنْ أَلنَّا رَّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ مَنَ اظْلَامُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ٱوْ كَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيِّنَ مَا كُنُتُمْ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَأَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ ٢٠٠٠

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَرِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلِإِنْسِ فِي ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتُ امَّةُ لَّعَنَتُ اخْلَمْ الْحَقِّي إِذَا ٱذَا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعَا قَالَتُ اخْرَىٰهُ مَ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنُؤُلآءِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّادِ (٣) قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعُلْمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَتُ اولَىٰ لُهُ مِ لِأُخْرَىٰ لِهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْسَنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَٱسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَحُ لَهُمُ وَأَبُوَبُ ٱلسَّمَآءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّراً لِخَيَاطَّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مُن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِ مُعَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجِزى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ امَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (اللهُ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلانْهُ لُو وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ 

وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَاحَقُّا فَهُلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقًا لُوا نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ إِينَهُمُ وأَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ٣٤ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلاخِرَةِ كَنِفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلاعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنهُمْ وَنَادَوَأُ اصْعَنَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَ إِذَا صُرِفَتَ ابْصُدُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْحَكِ أَلْنَارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلاعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنْهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اللَّ أَهَنَوُكَا إِنَّا أَهْمُ ٱللَّهُ بِحَمَةً إِلَّهُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّوْنُ (١٨) وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَ الْفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجْحَدُونَ ٥٠٠ (101) 4 (101) 14 (101)

بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُواْ شم التنوين

وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَقَوْمِ يُومِنُونَ (٥) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلُهُ ، يَوْمَ يَاتِي تَاوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرِدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهِ إِن رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَالْامْنُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَلَعَ الْمِينَ اللَّهُ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ أَلَمُعْتَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُسِدُوا فِ ٱلارْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ عَنَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُحْرَجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ١٠٥٠ 

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُّ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدُأُ كَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلَاينَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُ وَنَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله لَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ أُللَّهَ مَالَكُمُ مِنِ اللهِ غَيْرُهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ المُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْ اَمُونَ اللهُ أَوْعِبْ تُمُوا أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ اللَّهِ هُ وَإِلَى عَادِ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّالَاللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ 



أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَكتِ رَبِّي وَأَنَالُكُو نَاصِحُ آمِينُ ﴿ اللَّهِ اوَعِجْبَهُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْكُرُواْ ءَالْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ لَقُلِحُونَ الله قَالُواْ أَحِثْتَنَا لِنَعْبُدَاللَّهُ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا فَانِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ اللهِ ٱتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱلنَّظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَدَنِنَا وَمَاكَانُواْ مُومِنِينَ ﴿٧٧) وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِن اللهِ عَنْ رُهُ أَن قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِن رَّيِّكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ 1040404040104040404

وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلارْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنَ - امَنَ مِنْهُمُ وأَتَعَ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ -مُومِنُونَ ﴿ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهِ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنَ امْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ أَيتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ (٧٧) فَتُوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدَ ابْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ( ) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - أَتَاتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ احَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللّل

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ - إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ وإِنَّهُمُ وأُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ اللَّهُ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرُأُ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِنَـةُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُو إِن كُنتُ مُومِنِينَ الله وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنَ - امنَ بِهِ عَ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَآذَكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ مَا وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمُ وءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَرْ يُومِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١٠)



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيُّبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ٧٧٪ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُم بَعْدَ إِذْ بَحَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَئِيمِينَ ﴿٨٨﴾ وَقَالَ ٱلْمُلْأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُرُو إِذًا لَّخَسِرُونَ (١) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ (١) ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأْن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَتَوْمِ لَقَدَ ابْلُغَنُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنِفِرِينَ ﴿ أَنْ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيءٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🖤 ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَ ءَابِكَآءَنَا ٱلصَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ اللَّهُ

وَلُوَانَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلارْضِ وَلَكِينَ كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ أَفَامِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَاتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتُا وَهُمْ نَابِمُونَ (١) أَوَامِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَاتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٠٠ أَفَأْمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَامَنُ مَكَرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَوَلَدَ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْارْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١) تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ انْبَايِهِا وَلَقَدْ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَ نِمْ إِنَّ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ (١٠) شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِعَايَدِتِنَا إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُوا بِمَ أَفَانظُر كَيْفَ كَانَ عَيقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠٠) وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْ 

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدَّجِتُ كُحُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَاتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ. فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ اللهِ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ الْمَا لَهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُمْ مِّنَ ارْضِكُمْ فَمَاذَا تَامُرُونَ الْنَالِمُ قَالُواْ أَرْجِهِ عَوَّا خَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ ١٠٠٠ يَاتُوك بِكُلِّ سَنجِرٍ عَلِيمٍ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيِينَ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهِ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْقُوَّا فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُواْ أَعْيُرُ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ (١١) ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَ الْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ﴿ اللَّهِ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَّلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَعُلِمُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأُلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَالَمُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلُ أَنَ - اذَنَ لَكُورُ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ السَّ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلكُمُ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لأُصَلِبَنَّكُمُ وأَجْمَعِيك (اللهُ) قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَ - امَنَّا بِكَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الراما) وَقَالَ ٱلْمَكَا أُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ وِلِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْارْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنَقْنُلُ أَبْنَاءَهُم وَنَسْتَعِيء نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُواْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَـُبْلِ أَن تَاتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿١٦)

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِيِّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُ أَيْ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُّ, أَلَا إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَانِنَا بِهِ عِنَ - ايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُومِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينَتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَني إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ اللهُ فَأَنكُمُنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَدِ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْبِ كَايَكِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ ١٣٥) وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلارْضِ وَمَعَدرِبَهَا ٱلَّتِي بَدْرَكُنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ عِلَ اللهِ إِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقَوْمُهُ, وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿٣٠﴾

وَجَنُوزْنَابِبِنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمُوءَ الِهَا أَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَنَوُلآء مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمُ و إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذَ الْجَيَّنَكُم مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يَقَالُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ عَأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ السَّ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظرِ الْيَكَ قَالَ لَن تَرَكِني وَلَكِن أَنظرِ الَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكِيَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَكَهُ وَكَيَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ يَنْمُوسَى إِنِّي ٱصَّطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَاءَاتَيْتُكُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَّبْنَا لَهُ وَفِي ٱلْالْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامْر قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُو دَارَٱلْفَسِقِينَ (١٤٥) سَأَصِرِفُعَنَ-ايَتِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُومِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَدتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا عَنِفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَلِقَاءِ ٱلَاخِرَةِ حَبِطَتَ اعْمَالُهُم مَلْ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤٧) وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ مُخُوارُّ اللَّهُ يَرَوا انَّهُ لايككِّلْمُهُمْ وَلا يَهْدِيهُمْ سَبِيلًا أُتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا السَّقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا انَّهُمْ قَدضَّ لُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمُوا أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْالْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ, إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ الْاعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمُ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَا لِكَ بَعْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ اللهِ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُعَ تَابُواْمِنُ بِعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورُ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلَّا لُوَاحٌّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَكَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِيتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّنَّي أَتُهْلِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنْتَ وَلِينَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَنِفِرِينَ ١٠٠٠ 



ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عِنَ الشَاتَةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُبُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُوتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَدِنِنَا يُومِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِيٓ 1 ٱلْامِّي ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِيلةِ وَٱلِإنجِيلِ يَامُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وإِصْرَهُمْ وَٱلْاغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَنزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَّا لَمُقَلِحُونَ ﴿ فَاللَّهُ قُلُ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيٓءِ ٱلْاتِيِّ ٱلَّذِي يُومِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِأَلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا امَمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا فَدْعَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُم مُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلْوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَكَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكًا تُغَفَّرْ لَكُمْ خَطِيَّاتُكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَابِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَلِبَتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَاتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ

وَإِذْ قَالَتُ امَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمُ وأَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِء أَنِحَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَّةِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله الله المُعَاعِمَوْاعَنَ مَا أَهُواعَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيدِي الله وَإِذْ تَأْذَكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ وإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَقَطَّعَنَاهُمْ فِ ٱلأَرْضِ أُمَمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلادَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ وَيَاخُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذْ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَكِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلاَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونً أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِكْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠ 

المنابعة الم

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأْنَّهُ وظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ أَبِهِمْ خُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِذَ اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُر ذُرِّيَّ نِهِمْ وَأَشَّهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمُ و أَلَسْتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُواْ بِكَيْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَلْذَاغَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الشَّرك ءَابَآؤُنَا مِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمُّ و أَفَنُهُ لِكُنَا بَمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهُ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلاينتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَكِنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ السُّ وَلَوْشِينَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِمَنَّهُ. أَخْلَدَ إِلَى ٱلْارْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ. كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ اوْتَتُرُكُهُ يَلْهَثَّ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَأَفَأُ قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِتَايكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الس

يَلُّ هَثَ ذُّالِكَ وعِ بنض لطرق وجهان:

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُو أَعَينٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُو ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَيْكِ كَأَلَانُعُكِمِ بَلْ هُمُوا أَضَلُّ أُولَيْكِ هُمُ ٱلْعَكِفِلُوكَ السَّ وَلِلَّهِ ٱلْاسْمَاءُ ٱلْحُسِّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّـٰةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ وَإِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ اوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُومِنُونَ ﴿ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ الله اللهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَ أَقُلِ انَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِيهَا إِلَّا هُوَّ ثُقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ الاتَاتِيكُو إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأْنَكَ حَفِيٌّ عَنْهَأَقُل انَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِنَابُّ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمُ وإِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُواً وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهَ خُذِ ٱلْعَفُو وَامْنَ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَيْهِلِينَ اللهُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السَّالِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوِا اذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبَصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يُمِذُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُكَّ لَايُقُصِرُونَ اللهُ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلِ انَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّيَّ هَلَذَابَصَ إِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهُ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلاصَالِوَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِلك لَايسَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيُسَبِّحُونَهُ ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ 



الله المُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُمُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠



إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ وَأَنِّي مُمِدُّكُمُ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُرْدَفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِرُّ حَكِيمُ ١٠ إِذْ يُغْشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَيْرِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُورِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْاقْدَامَ اللهُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِيكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلاعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بِنَانِ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ أَلْنَادِ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلادْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ بِدِ دُبُرَهُ, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَاوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقَّتُلُوهُمْ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَيُّ وَلِيُبْلِي ٱلْمُومِنِينَ مِنْهُ بِلَاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهُ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْجَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُرُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتَ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُومِنِينَ (١) يَعَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَٱلْتُمْدّ تَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَعِعْنَاوَهُمُ لَايسَمَعُونَ ١١٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلُوَاسْمَعَهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرضُونَ اللهُ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَأَعْلَمُواْ أَبُّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وِإِلَيْهِ تُعَشَرُونَ ١٠ وَأَتَّ قُواْفِتَ نَةً لَا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ

وَأَذَكُرُواْ إِذَ التُّمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَّعَفُونَ فِي ٱلْارْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَسَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهِ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنْ يَكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الله واعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَندُكُمْ فِتَنَدُّ وَأَنَّاللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ١ كُن يَكَايُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لَتُلَّى عَلَيْهِمُوءَ الكُّنَّا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْاوَلِينَ اللهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَاتَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ أُوِ أَيتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ (اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ

وَمَا لَهُمُواً لَا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآ ءُهُ إِنَ اوْلِيٓ آؤُهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَمَاكَانَ صَلاَّهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُ مِ تَكُفُرُونَ اللَّهِ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ بِمَاكُنتُ مُ فَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ (الله اليميزُ اللهُ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَ أَدْعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ، في جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُعْفَرُ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْمَضَتْ سُنَّتُ ٱلْاوَّلِينَ (٣) وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّ



وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصِيرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنْكُمُ دِ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهِ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوُّلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَى عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنِي يَرُّحُكِيمُ اللَّهُ عَنِي يَرُّحُكِيمُ اللَّهُ عَنِي يَرْحُكِيمُ اللَّهُ عَنِي يَرْحُكُمُ اللَّهُ عَنْ يَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَعْمَلُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٥) ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتَ ايْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٢٥٠) كَدَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُو إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا 

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً ٱنْعُمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ كَدَابِ ءَالِ فِرْعَوْبَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِاينتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ طَلِمِينَ (٥٠) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ٥٠ ٱلَّذِينَ عَلَهُدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ فَإِمَّا لَنَّقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ أَنَّ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأنبُذِ الَّهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥ وَلَا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ١٠ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانظُلَمُونَ ١١ ﴿ وَإِنجَنَّحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١١) 



وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَيِا لَمُومِنِينَ اللهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لَوَ انفَقَتَ مَافِي ٱلَارْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ وإِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ فَا يَناأَيُّهَا ٱلنَّبِيءَ حَرِّضِ ٱلْمُومِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَايْنَ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائكَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْدَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائلَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِانْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ وَأَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٓءٍ أَن يَكُونَ لَهُ, أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْارْضِ تُرُيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلاخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ اللَّهُ لَوَلا كِننَّ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّلَّةُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُلّمُ عَلَّا عَلْمُلْعُلْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَّا لِلللّهُ عَلَيْكُلّمُ عَل

يَناَتُهُا ٱلنَّبِيِّ وَقُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنِ ٱلْاسْرَى إِن يَعْلَمِٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوا أَوْلَيْهِكَ بَعْضُهُمُ وَأَوْلِيَّاهُ بَعْضٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَضْهُمُ وَأَوْلِيآ أَءُ بَعْضِ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةٌ فِي ٱلَارْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُومِنُونَ حَقَّالْكُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلارْحَامِ بَعْضُهُمُ وَأُولَى بِبَعْضِ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ



بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ فَسِيحُواْ فِي ٱلْارْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُ رِوَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغِّزى ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلَاحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ أُمُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْدُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْدُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ اللهُ ٱلَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيَّا وَلَمْ يُظْنِهِرُواْ عَلَيْكُمْ وَأَحَدًا فَأَيِّمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُو إِلَى مُدَّتهمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٤٠٠ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْاشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْمُصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُواْسَبِيلَهُمُ وَإِنَّا ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنَ احَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَامَنَةُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْمُونَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِن دَٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدَتُّمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِٱلْخُرَامِرُّفْمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ وِإِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوكِهِم وَتَابِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَرَوَّا إِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا ثُكُمُ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلآينتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ اللَّهِ وَإِنَّكَهُوا أَيْمُننَهُم مِّنْ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَتُو الْيُمَانِهُمُ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمُ مُواَّوَّكُ مَرَاقً ٱتَخَشُوْنَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّومِنِينَ اللَّهُ

أَيِمَّة

وفي بعض الطرق وجهان ١. التسهيل ٢. الإيدال باءً

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُومِنِينَ اللهُ وَيُدُهِب غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَأَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ المُ المرحسِبْتُ مُوان تُتَركُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُومِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَلِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنَ -امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكِ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠ ﴿ اللَّهُ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاتِجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنَ -امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَاخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِمِ مُ وأَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُو ٱلْفَايِّرُونَ ١٠٠٠ 

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُنِقِيمُ اللهُ خَلِينِ فِهَا أَبَدَّاٰ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ وَأُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلإيمَانَ وَمَن يَتُولَّهُم مِّنكُمُ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللهُ قُلِان كَانَءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ آؤُكُمُ وَإِذْوَاكُمُ وَأَزُوا جُكُرٌ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِدَرُهُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَاتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ اعْجَبَتُكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَكُمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ أَلَارْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٠٠٠ مُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرُ تَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَناأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْإِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠ قَانِلُواٱلَّذِينَ لَايُومِنُونَ مِأْلِلَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ أَلَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعَظُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِ هِمَّ يُضَاهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ قَالَا لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُوفَكُونَ أَنَّ التَّخَذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُ مُوأَرْبَ أَبَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبِّن مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَاهًا وَحِدًّا لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوْسُبُحَننَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّا THE COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوكَهِ هِمْ وَيَابِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيِّ فَوْرَهُ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلُوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ الله ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّن ٱلْاحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ وَبُشِّرُهُم يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مِنْ هَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنْتُمْ تَكْنِرُونَ اللهِ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱشْاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْارْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَكِّرِمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ رُبِينَ لَهُ مَسُوَّءُ أَعْمَلِهِ مِّوَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُو لِذَا قِيلَ لَكُو أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَتَّا قَلْتُمُو إِلَى ٱلارْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمِرِي ٱلْاخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْاخِرَةِ إِلَّاقِلِيلُ اللهِ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُ كُمْ عَذَابًا إَلِهِ مَا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ السَّالِلَا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ اخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَلَحِبِهِ - لَا تَحْدُزُنِ انَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوَّهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلشُّفْكَنُّ وَكَلِمَهُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَوَ ٱللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ اللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ اللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ 140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

أنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِدُواْ بِأَمُوٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ، إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَآتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ مُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَدَ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَنَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيم مُ إِلْمُنَّقِينَ الله إِنَّمَايسَتَنذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ ﴿ ﴿ فَا وَلَوَ ارَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ القَّعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ اللَّهُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ و إِلَّا خَبَالًا وَلا أَوْضَعُواْ خِلناكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْتَغَوُّا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبْلُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْامُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١٠٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ أَيِذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِيرِينَ مُصِيبَةً يُعَولُواْ قَدَاخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكْتُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ اللهُ قُل لَّن يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كَتَب ٱللَّهُ لَنَا هُوَمُولَ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُومِنُونَ (الله قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْ نَيَ يَنِّ وَخَنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ وأَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ -أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَ تَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (أَنَّ قُلُ انفِقُواْ طَوْعًا اَوْكَرْهًا لَّن يُنْقَبَّلُ مِنكُمُّ وإِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمُو أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمُو إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَاتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلاَيْنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ١٠٠٠ 

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمُ وإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يُفَرَقُونَ ﴿ أَنَّ لَوْ يَحِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّوا الَّيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُك فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنُّ اعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٨٥ وَلُوَ انَّهُمْ رَضُواْمَاءَاتَ اللَّهُ مُألِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ سَيُوتِينَا اللَّهُ مِن فَضَيلهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاءَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْنَكِرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوذُونَ ٱلنَّبِيٓ، وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلُ اذْنُ حَكَيرِ لَّكُمُ يُومِنُ بِأَللَهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْعَذَا كُالِّيمُ اللَّهِ

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَتَ لَهُ وَالْرَجَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْمِنْفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِيَّعُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُغْرِجٌ مَّاتَعُ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِ مَا مَعُ لَهُ مُ اللَّهُ مُعْرِجٌ مَّاتَعُ ذَرُونَ ﴿ لَيَقُولُنِ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلَ ابِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ عَنْ تُدُونَ اللَّهُ وَهُونَ اللَّهُ لَاتَعَنْ لَا رُواْقَدُ كَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَنِ كُورُ إِن يُعْفَ عَن طَآبِفَةٍ مِّن كُمْ ثُكُذَبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضِ يَامُرُونَ بِأَلْمُنصَرِونَ بَالْمُنصَرِونَ بَهُونَ عَنِ ٱلْمَعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسْبُهُم وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللَّه وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَكُ ا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلاخِرَةِ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَايَمِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ اللَّ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَلَيَّنَ وَٱلْمُوتَفِكَاتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَثُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَثُوتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَثُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَيْهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثُ حَكِيثُ اللَّهُ عَنِيثُ حَكِيثُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ جَنَّاتِ تَجَرَى مِن تَعَيْهَا ٱلَانَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍّ وَرِضُونَ وُمِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ١٠

يَنأَيُّهَا ٱلنَّبِي مُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْمٍ مَّ وَمَاوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُواْ إِلَّا أَنَاغْنَ لَهُمُ ٱللَّهُ وُرَسُولُهُ. مِن فَضَيلِهِ - فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمُ وَإِن يَـتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَمُكُمِّ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَاللَّهَ لَمِنَ -اتكنكامِن فَضَّلِهِ - لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ١٠ فَلَمَّاءَاتَنهُ مِين فَضُلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ ٧٧ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ و إِلَى يَوْ مِ يَلْقُوْنَهُ. بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيَكُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ الَّهُ يَعَلَّمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمْ ٱلْغُيُوبِ (٧٠) ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱستَغْفِرُ هُمُ وأَو لاتستَغْفِرُ هُمُ وإن تستَغْفِرُ هُمُ سَبِعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَا كَانِهُ إِلَى طَآبِهَ إِ مِنْهُمْ فَأَسْتَنَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغُرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَيْنِلُواْ مَعِي عَدُوًّ آ إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّ مِ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ مُن كُلِ تُصَلِّعَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِ وَإِي إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلا تَعْجِبْكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَادُهُمُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزَّهَ قَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَ -امِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَيِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَنذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ ١ كُلِي الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّنتٍ تَجَرِي مِن تَعْتِمَا ٱلانْهَارُ خَالِدِينَ فِيمَانَ إِلَكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلَاعْمَ ابِ لِيُوذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ الِيمُّ (١١) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ (١٠) وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْع حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَلِانُونَكَ وَهُمُ وَأَغْنِيآ وَكُولُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمْ فَهُ مُلاَيْعًلَمُونَ (1)

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ وإِذَا رَجَعْتُمُ وإِلَيْمِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّومِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنَ اخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْبِّ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ وإِذَا ٱنقَلَتْ تُدُو إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْكُ وَمَاوَنَهُمْ جَهَنَّهُ جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) يَعْلِفُونَ لَكُمُ لِرَّضُواْ عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين ﴿ اللَّهُ اللّ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلَاعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١٠) وَمِنَ ٱلَاعْـرَابِ مَن يُومِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبِكَتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَكِ ٱلرَّسُولَ ٱلاَ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَّهُ مُّ سَيُدْخِلُهُ مُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

وَٱلسَّاحِقُونَ أَلَا وَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْانصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدٌ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحْتُهَا ٱلانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ إِنْ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلاعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُوَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَايْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَابٍ عَظِيم (الله وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿٣٠) خُذْمِنَ امْوَلِمِ مُصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِ مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنٌّ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ 

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقًا بَيْنَ ٱلْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَارَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْ بُونَ الله لاَنَقُمُ فِيهِ أَبَدُ المُسْجِدُ السِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنَ اوَّلِ يَوْمِ اَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ إِنَّ أَفَمَنُ اسِّسَ بُنْيَكُنُهُ، عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَّنُ اسِّسَ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ الرِّجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَا رِيبَةً فِ قُلُوبِهِ مُوالِلًا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله الله الله الله الله على المُومِنِين أَنفُسَهُ مَ وَأَمُولَكُم بأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَيُقَىٰ لَكُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرِطِةِ وَٱلِانِجِيلِ وَٱلْقُ رُءَانِّ وَمَنَ اوْفُ بِعَهْدِهِ عِرَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ (اللَّهُ 

المُولِعُ الْفِيلِينَا اللهِ الله ٱلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّراً لَمُومِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيءِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ هُمُهُ وَأَنَّهُمُ وأَصْحَابُ الْجَحِيمِ (اللهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا لَهُ إِنَّ لَهُ أَنَّهُ وَعَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي عَلَاقًا أُحَلِيعً (١١٥) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ فَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١١) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيءِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْانصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مُرا إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ (١١٨) 

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْارْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِ مُواَنفُسُهُ مَ وَظُنُّواْ أَن لَاملَجِكاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُونُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلَاعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمُ عَن نَفْسِهُ عَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّا وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ ، عَمَلُ صَالِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَلَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُ مُواِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ السَّ 

يَنَاتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٦٠) وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ -إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ وإِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ مُ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ ﴿ أَنَّ الْوَلَا يُرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً اَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٠٠ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَبُعْضُهُ مُو إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَنْكُم مِّنَ احَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الله الله المُعَالَقَدُ جَاءَ كُمْ رَسُولِ مِنَ انفُسِكُمْ عَزِيزً عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُومِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثُ اللهُ ا إِلَّاهُو عَلَيْ وِتُوكَّلُتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (اللهُ)



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُّواْ جَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَ ايَكِنِنَا غَنْفِلُونَ اللَّهِ أَوْلَتِيكَ مَاوَنَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْنِيهُمُ ٱلْانْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ دَعُونِهُمْ فِيهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُ مُو أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ (اللهِ ﴿ وَلَوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ وأَجَلُهُم فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلإنسكنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ مَ أَوْ قَاعِدًا اوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأْن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدَاهَلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُومِنُوأْ كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْارْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعُمَلُونَ اللهُ TO TO TO TO THE TO TO THE TOTAL

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِ عُوءَايَانُنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا أَيتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَا أَوْبَدِلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ ابَدِّلُهُ مِن تِلْقَآ بِي نَفْسِيَ ۚ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهُ قُل لَّوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَكُلَّ أَدُرُكُمْ بِلِّمْ فَكُدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَ اظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ٱوْكُذَّ بَ بِعَايِئَتِهُ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنؤُلاً اللَّهُ عَتُوْناً عِندَ ٱللَّهِ قُلَ اتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْارْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أُمَّــَةً وَلِحِـدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زُبِّكَ لَقُضِيَ بَنْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَ لِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن رَّبِّهِ وَفَقُل انَّمَا ٱلْغَنَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنخَظِرِينَ ١٠٠٠ 

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتَّهُمُ وإِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُذُبُونَ مَا تَمُكُرُونَ الله هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّوا لَبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ ثَهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وأُحِيطَ بِهِمِّدَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ الْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنجَىٰهُمُ وإِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَالَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَّتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّاتُكُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيِّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمْآةِ ٱنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ ع نَبَاتُ ٱلارْضِ مِمَّايَا كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلاَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلارْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتَ وَظُرِ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتُنْهَا أُمِّرُنَا لَيُلَّا اَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأْن لَّمْ تَغْنَ بِأَلَامْسِ كُذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِٱلسَّلَنِهِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ (اللهُ

يَشَآءُ إِلَىٰ بينس

وفي بعض الطرق وجهان: ١. إبدال

الهمزة الثانية واواً مكسورة

 ٢. تسهيل همزة الثانية

اللَّهِ يَلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَّنَى وَزِيادَةً وَلَا رَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةُ أُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّتَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمً إِكَاْنَمَا أُغَشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا اوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيُوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ مِ أَسَمُ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَّاكُنْهُم وإِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ مُوإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَعَنْ فِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلارْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلاَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلاَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ افَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُومِنُونَ اللَّ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُ أَهُ فَأَنَّ تُوفَكُونَ اللَّهِ قُلْ هَلَ مِن شُرَكًا بِكُر مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهَدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُون اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكُيْفَ تَحْكُمُون اللَّ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُو إِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبُ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللهِ إِن كُنْنُمْ صَلِيقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِيبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (٣) وَمِنْهُم مَّن يُومِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِثُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بُرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٣

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأْنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَلِكُنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ وَأَوْنَكُوفَّيَّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ عَلَى لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَنْ حِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (1) قُلَارَ اللَّهُ وَإِنَا اتَّكُمُ عَذَا لِهُ اللَّهُ الْوَنْهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلَّهِ ءَ ٱلَّانَ وَقَدْكُنْهُم بِهِ ع تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠ ١ ٥ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلِ اى وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٥٠

عُ الكن وية بعض الطرق وجهان ١٠. الإبدال

وَلُوَانَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْارْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ - وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ الْ اللهِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلارْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُعْيَى وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ الله قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيذَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَالَا ثَيْتُمُمَّا أَنَـزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلَ-آللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ مَّوَأَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهُ وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَانَتُلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُو مَا يَعَ زُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ (١) TO TO TO TO THE T

- الله ويخ بعض الطرق وجهان: ١. الإبدال

اَلَا إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ الْلِشْرَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلاَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَلَا يُحَزِنكَ قَوْلُهُمُورُ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَـنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُم إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللهُ وَلَدًّا سُبْحَننَةً. هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلارْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَنِي بَهِنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ قُلِ اتَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّهُ مَتَكُم فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّاللَّالَا الللَّالَةُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل



اللهِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتُذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنَ امْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُعَّ ٱقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِنَ اجْرِّإِنَ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَ اكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ خَلَامِكُ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَئِنَا ۗ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَ وُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَاءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ ثُعَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايِنِينَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٥٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ اللهِ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ وأَسِحْرُ هَذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنجُرُونَ ٧٧ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْارْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُومِنِينَ (٧)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَيتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيمٍ (٧) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ مُّ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠٥) وَيُحِقُ ٱللّهُ ٱلْحَقّ بِكَلِمَنِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهُ فَمَاءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمُو أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْارْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْكُمُ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنهُم مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ مَا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوٰةً وَبَشِرِ ٱلْمُومِنِينَ ١٠٠٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِ لُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ٱمْوَلِهِ مْ وَٱشۡدُدۡعَكَى قُلُوبِهِمُ فَلَايُومِنُواْحَتَّى يَرُواْٱلۡعَذَابَٱلَالِيمَ ١١٠



A CONTROL OF THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE

عُ الن وقي بعض لطرق وجهان: ١. الإبدال

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ - امَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ اللهِ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلارْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُومِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَاكَ لِنَفْسِ أَن تُومِكَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلُ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْاينَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُومِنُونَ اللَّهُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُومِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمُّ قُلُ فَأَننَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ) ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنَجِّ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ عُلْ يَا يَتُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّهِ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِينَ اعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنَ اكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ١٠ وَأَنَ اقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠)





﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثُمِينٍ ١ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ وأَيْكُمُ وأَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَهِنَ اخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَعْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَالِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَبِنَ اذَقَنَا ٱلِانسَدَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَكُمَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ اذَقَنَّهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّ كَبِيرٌ اللَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُهُ قُلُ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ الله فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْلَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوِّ فَهَلَ انتُم مُّسلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ وأَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَاطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً اوْلَيَهِكَ يُومِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْاحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكنَّ أَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ١٧٤ وَمَنَ اظْلَمْ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا اوْلَيْكِ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْاشْهَادُ هَاوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُوالَّا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْاخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّا 

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْارْضِ وَمَا كَانَ لَحُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ اوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَلَّا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمُ وأُولَيَكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْاعْمَىٰ وَٱلْاصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدَ ارْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ اَن لَّا نَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ السِّمِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نُرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ وأَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّايِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ الله عَالَ يَفَوْمِ أَرَا يُشْرُو إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ و فَعَمِيتُ عَلَيْكُمُ وَأَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ ١٠٠



وَيَنْقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ أَرَكَكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ اللهِ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ تُهُمُّو أَفَلاَ نَذَّكُرُونَ اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنَكُمْ لَن يُوتِيهُمُ أللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُّ وإِنِّ إِذًا لِّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالْنَا فَانِنَابِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ إِ نُصْحِيَ إِنَ اردَتُ أَنَ انصَحَ لَكُمُ و إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَةً قُلِ انِ ٱفْتَرَيْتُهُ وفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَا يَجُدُرِمُونَ ﴿ وَ اللَّهِ الْم وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجِ انَّهُ وَلَن يُومِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ - امَنَ فَلاَنْبَتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْمِينَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧ CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

بِنُولَةِ هُونِا اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَالِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللهِ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَاتِي أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنَ -امَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ. إِلَّا قَلِيلٌ 🕚 ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مُعْرَطِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأَلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ امْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ إِنَّ وَقِيلَ يَناأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَاءُ أُقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْامْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنَ اهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ



قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَلِيَّ فَكَ تَسْكُنَّ ع مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَ اسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَيَرَكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِيَّاعَذَابُ الدِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْبِائَةِ ٱلْغَيْبِ نُوجِهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدَ أَفَاصُبِرُ أَنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ آخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّن الَّهِ غَيْرُهُ, إِنَ انتُمُو إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ يَنقُومِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرِّ إِنَّانَ اجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اللَّه قُوَّتِكُمْ وَلاَنْوَلُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ وَ الْوَايَ هُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا غَنُ لُكَ بِمُومِنِينَ ﴿ وَالْكُ وَمَا غَنُ لُكَ بِمُومِنِينَ

تسككن اثبات الياء وصلاً محذفها وقفاً

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَينكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِي بَرِيٓ مُ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ - فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ و الله عَوَلَوا فَقَدَ ابْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيًّا إِنَّا رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ الله وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا نَعَيْتُ نَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَاللَّهُ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَاينتِ رَبِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَأَتَّبَعُوا أَمْرُكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ (٥٠) وَأُنِّعِهُ ا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ وأَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَإِلَّىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلارْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجْيبُ اللهُ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدًا أَنْهَا اللهُ اللهُ اللهُ الله نَعُبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَأَوْنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ (١١)

قَالَ يَنقُوْمِ أَرَا يُتُمُونُ إِن كُنتُ عَلَى بَبّنَةٍ مِن رَّبّي وَءَاتَكِني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَنْهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَالِيَّةُ فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنتُهَ أَيَّامِ إِذَالِك وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ اللَّ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُنَا نَجَيَّنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَ إِنَّ إِنَّ رَبِّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ (١٥) وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَلْتِمِينَ الله كَأْن لَمْ يَغْنَوُ أَفِهَا أَلَا إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْرَيَّهُمُّ وَأَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ فَالْمَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفِ انَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ١٠ وَأَمْرَأَتُهُ وَآلِهِ مَدُّ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَ إِلِسْحَنَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

قَالَتْ يَكُونِلُتَى ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ﴿ فَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنَ امْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَتَرَكَنْهُ وَعَلَيْكُمُ وَأَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّيدٌ إِنَّ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ ابْرَهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشَرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ١٠٠٠ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبُ ﴿ إِنَّ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَا الْإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمُ وءَاتِهِمْ عَذَابٌ عَيْرُ مَنْ دُودٍ (٥٠) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِنيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ اللهِ وَجَاءَهُ وَوْمُهُ مِنْ مُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُولْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقُوْمِ هَنُؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَرُّونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُورُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنْعَلَمُ مَا نُرِيدُ الله وَانَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوَ - اوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ (٧٧) قَالُواْ يَلْوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ وَأَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ وإِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ١٠٠٠

فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ (١٨) مَّنضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِيَ أَرَىٰكُم بِغَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْ يَطِ اللَّهُ وَلَيْقُوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْ يَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِ ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ وإِن كُنتُم مُّومِنِينَ ١٠٥٠ وَمَا أَنَّاعَلَيْكُم بِعَفِيظِ اللهِ عَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلُوا تُلَكَ تَامُ كَ أَن نَّ تُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَاۤ أَوَ ان نَفَعَ لَ فِي أَمَوٰ لِنَا مَا نَشَرَقُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالْ يَكَوْمِ أَرَ أَيْتُمُو إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَا أُرِيدُأَنُ اخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمُ عَنْهُ إِنُ ارِيدُ إِلَّا ٱلْإصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ السَّ

14 TH

نَشَرَقُوْ إِنَّلُكُ وِيْبِيض

وفي بعض الطرق وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسودة

الهمرة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

وَينَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ١١٠ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُ كُلكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنقُومِ أَرَهُطِي أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا آلِكَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللهِ وَنَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وإِنِّي عَمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُو كَذِبُّ وَأَرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللهُ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ كَأْن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَّكُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ١٠ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ اللهِ اِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبُعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِيسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهُ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِيسَ ٱلرِّقْدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنَ الْبَاآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمَّ فَكَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمُ وَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمُّةُ إِنَّ أَخُذَهُ, أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمٌ مُحْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ, إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَاتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ-فَهِمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ لَّنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلَارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَا مَتِ

ٱلسَّمَوَتُ وَٱلارْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَّ عَطَآةً غَيْرَ مَعْذُوذِ اللَّ

يات إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً



فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنْ وُلاَءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلٌ وَ إِنَّا لَمُوَفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوسِ ال وَلَقَدَ -اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمُو إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَواْ انَّهُ، بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَرَكُنُو إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ اوَلِيآ ءَثُمَّ لَانْنُصُرُونِ اللهُ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله كَالُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ وَأَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلأرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ الْجَيِّنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله



قَالَ يَنْبُنَيَ لَا نَقْصُصْ رُو يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلانسَ نِ عَدُقُّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ ٱلْاحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِ يَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠ اللَّهُ أَقْنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ مِّنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَبَكِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ فَالْوَاْ يَمَا لَكَ لَا تَا مَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ لَا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذَهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَاكُلُهُ ٱلذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُوالَهِنَ اكَلَهُ ٱلذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهِ

\$ 19.57 7: \$ 25.57 7:

مُّبِينٍ المُّينِ المُّينِ المُّينِ المُّينِ المُّنوين

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبُنَتِ ٱلْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ (اللهُ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبَكُونَ اللهِ قَالُواْ يَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقُ وَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّيبُ وَمَا أَنتَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهُ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِبٍّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمُ وأَنفُ سُكُمُ وأَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيكًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتَ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوَهُ وَالَ يَكِبُشَرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْنُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ - أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدَأُ وَكَأُ وَكَالُكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْارْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَاوِيلِ ٱلْاحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بَلَغَ 

وَرُوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْابُورَ بَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثْوَاتًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ الصَّالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ، مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنَ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً اللَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ ٱلِيدُّ اللهِ مَا لَاهِي رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ اهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَأُ وَٱسْتَغُفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَكَ لَهَا عَن نَفْسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَبْهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ الَّيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ أَخْرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ. أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنَدَا بِشَرَّا إِنَّ هَنَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيدُ اللهُ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمَتُنَّني فِيهِ وَلَقَدُ رُودتُهُ،عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمْ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنِعِرِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُرْتُهُ وَفُصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُ فَإِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلَايِنَ لَيَسْجُنُ نَهُ حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِيَّانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرَكِنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْاخَرُ إِنِّيَ أَرْكِنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا تَا كُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةُ نَيِّتْنَا بِتَاوِيلِةِ - إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ قَالَ لَا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بتَاوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَاتِيكُما فَرَلِكُما مِمَا عَلَمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْاخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٣

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ لَنَا أَن نُشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ يَصَدِحِي ٱلسِّجْنِ ءَأْرْبَابُ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرٌ آمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ الله مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَ نَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْمِ وَلَكِئَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ يُصَنِحِنِي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَيَّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلامْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (١) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِكَتٍ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُويني إِن كُنتُمْ لِلرُّويَا تَعْبُرُونَ اللَّهِ

قَالُواْ أَضْغَلَثُ أَحْلَنْمِ وَمَا نَحُنُ بِتَاوِيلِ ٱلْاحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الم وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُم بِتَاوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهُا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبَّعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (١) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَاباً فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَا كُلُونَ ١٠ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَا كُلُنَ مَا فَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱينُونِ بِهِ أَفَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعِ الَّي رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالَّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَقِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهُ عَثْلَكَ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودَ أَنُّهُ وَعَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (0) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمَ اخْنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِينِينَ ﴿ اللَّهِ



قَالَ هَلَ - امنكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِن تُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حِفْظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمْ رُدَّتِ الْيَهِمُ قَالُواْ يَنَابَّانَا مَانَبَغِي هَانِهِ وَ يِضَاعَنُنَا رُدَّتِ الْيَنَّاوَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكُيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرٌ اللهِ قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُوتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَالْنَنَى بِهِ عِلَا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَاُدْخُلُواْمِنَ ابْوَابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّن اللَّهِ مِن شَيَّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٧ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ وأَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَ أَنَا أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ CONTRACTOR OF CO



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَن وَجَذْنَا مَتَنعَنَاعِندُهُ. إِنَّا إِذَا لَظَٰلِمُونَ ٧٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمُ وَأَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَاخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطِتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَلَنَ ابْرَحَ ٱلْارْضَ حَتَّى يَاذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الله الرَّجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَناأَبَانَا إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ الله وَسْعَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمُ وأَنفُسُكُمُ وأَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَاتِينِي بِهِ مَر جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَالْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ مَا قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

يَلَبَيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُوا مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْيُكُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَدَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْناً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ انتُمْ جَهِلُونَ ١٠ قَالُواْ أَ. نَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ -اثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِيِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِ يُغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَاتِ بَصِيرًا وَاتُونِ بِأَهْلِكُمُ وأَجْمَعِينَ اللهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ و إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ أَنَّ فَالُواْ تَأَلَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ



[1:1:2] [1:1:2] [1:1:2] [1:1:2]

يشاء إنّه وينس

الطرق وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

واوا مكسوره ٢. تسهيل الهمزة الثانية

وَمَا تَسْتُلُهُمْ مَا عَلَيْهِ مِنَ اجْرُّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَكَأَيْن مِنَ - ايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللهِ وَمَا يُومِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهُ أَفَامِنُوا أَن تَاتِيكُمْ غَيْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ٱنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِم مِّنَ اهْ لِ ٱلْقُرَىٰٓ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلَارْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمُّ اللَّذِينَ مِن قَبْلُهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّ افكَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْسَى ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُكِجِي مَن نَّسَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْالْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَكُ لِشَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ الله





وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَ تُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلِّنَاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرَّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلارْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ بِيمِقْدَادٍ اللهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ ﴿ اللَّهُ سَوَآءُ مِّنكُم مَّنَاسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ (١١) لَهُ مُعَقِّبُتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ مِنَ امْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسهُمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ مِن وَالِ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرَّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ (١٠) وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ-وَٱلْمَلَيْمِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ (١١)

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءِ إِلَّا كَبَكَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَٰكَالِ ((٥١) \* وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِأَلْغُدُو وَأَلَاصَالِ اللهِ اللهِ فَلَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ افَٱتَّخَذتُم مِّن دُونِهِ عَ أَوْلِيٓ أَعَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلاعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّ أُمَنَ وَٱلنُّورُ ﴿ ١٧ المَّ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ عَنَشَبَهُ ٱلْخَافَ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّ ٱلْدَلْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَسَالَتَ اوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُارَّابِيًّا وَمِمَّاتُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ آوَ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ مُكَذَٰلِك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَاتَ لَهُم مَّافِي ٱلأرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ وَمَعَهُ وَلاَفْتَدُوْ أَبِهِ عَ أُوْلَيْهَكَ لَمُمْ سُوءُ ٱلْحِسَابِ وَمَاوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ ٱلْهَادُ اللهِ





﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنذُكُّرُ أُوْلُواْ ٱلا لَٰبُنبِ ﴿ ۚ ۚ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتُونَ (") وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيُخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنْهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيْ إِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ الْ حَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَ - ابَآيِمٍمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِيَّتَهُمُّ وَٱلْمَكَيِّكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ فَيَعْمَ عُفِّبَي ٱلدَّادِ (٥) وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَ قِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلارْضِ أُوْلَيْهَكَ لَمُمُّ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِّرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلاَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ (٧٧) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيِّةٍ عَقُلِ آتَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنَ اناًبَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوب 

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُويَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴿ مَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَرَبِّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللهُ وَلَوَانَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالَ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْارْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْقَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْامْرُ جَمِيعًا ٱفَلَمْ يَاٰتِيسَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَاتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٣) وَلَقَدُ ٱسْتُهْ رَئَ بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُم مَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاآءَ قُلُ سَمُّوهُمُ وأَمْ تُنَبِّئُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلأَرْضِ أَم بِظَيهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (٣٠) لَمُّمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُ ٱلاحِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ





وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَ انْجَىنَكُمْ مِّنَ -الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّخُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ فَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَبِن كَفَرْتُمُ و إِنَّ ا الطرق التسهيل أو الوجهان: عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللَّ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْارْضِ ١. التسهيل جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ١٤ ١٤ الْمُ يَاتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثَمُودَ اللهُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمُ وِإِلَّا أَللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوكِهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ (١١) ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مُواَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَدْعُوكُمْ لِنَغْفِرَ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمُ وَإِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنَ انتُمْرُ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَاً عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِشُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ عَمَّاكَانَ مُبِينٍ ﴿ اللَّهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمُ وإِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِمَّ وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَّا تِيكُم بِسُلُطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُومِنُونَ الله وَمَالَنَا أَلَّانَنُوكَ لَعَلَى أَللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْ بِرَتَ عَلَىٰ مَاءَاذَيْتُ مُونَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ ارْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ عَلَى وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبّ ارِعَنِيدِ (١٨) مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَلِيدٍ (١٠) يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَاتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ اللهِ مَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ مُودّ أَعْمَالُهُ مُكْرَمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيكَ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّكَ لُ ٱلْبَعِيدُ اللَّهِ

وعيد إثبات الياء وصلاً

أَلَمْ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَا يُذْهِبَّكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللهُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلَ انتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوَ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ مَسُوَآءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ١٠٥ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْاَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْخُقُ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا اللهِ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ إِلَيْهُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ تَعَيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمْ اللهُ اللهُ تَركَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَآءِ اللهِ

تُوتِي أُكَلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُويَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْارْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلاَخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينُ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ اللهِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِيسَ ٱلْقَرَارُ (اللهُ وَجَعَلُواْ لِللَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِةٍ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ وإِلَى ٱلتَّارِ ﴿ أَنَّ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبُلِ أَن يَاتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلانْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ (اللهُ

خَبِيثَةٍ أجتثت ضم التنوين وصلاً

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَكُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَاتَّحُصُّوهَ آإِتَ ٱلإنسَانَ لَظَـ لُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْ بُدَ ٱلاَصْنَامَ اللَّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ (الله رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلَ افْعِدَةً مِّرِكَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحُنِّفِي وَمَا نُعُلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلاَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعكَآءِ ﴿ إِنَّ الْمُغْفِرُ لِي وَلِو لِلدَّى وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهُ وَلَا تَحْسِبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلَابْصَارُ ٣

مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتِدَهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَائِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمُ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْامْشَالَ ( وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ فَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَةً، إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو آننِقَامِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْارْضُ غَيْرَ ٱلْارْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( فَ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْاصْفَادِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُ مِن فَطِرَانِ وَتَغَشَىٰ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ﴿ وَ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَّ انَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَذَا بَكَنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكُرَ أُولُوا ٱلالْبَبِ ٥



وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَاهَا لِلنَّاظِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ٧ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ مِنْهَابُ مُبِينٌ ﴿ وَأَلَارْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ. بِخَلَزِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخِرِينَ الْ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعَشُّرُهُمُ أَو إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مٍ مَّسْنُونِ اللهُ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن تَارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْزِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَكُلِ مِّنْ حَمَلٍ مِّسَنُونِ إِنَّ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُهُمُ و أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِلْلِيسَ أَبِّي أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهُ 



النَّادِيْنِ الْمُعَالِدُ اللهِ اللهُ اللهِ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ١٠٠ قَالُواْ لَا نُوْجَلِ اتَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اللهِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونِ ﴿ فَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ١٠٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ - إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ وَأَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ وَأَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ أَنْ فَلَمَّا جَآءَ وَالْ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلَدِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَأَتَّبِعَ ادْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُرُهُ أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونَ ١٠٠٥ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْامْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا وُلاءً مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ إِنَّ هَا وَلَا إِنَّ هَا وَكُلَّ عَنْ مَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ أَنَّ وَالْقَوْا ٱللَّهَ وَلَا تُحْذِّرُونِ ١٠ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠









ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَقُّونِ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنِفِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَا هُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعْ بَكِي إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٠٠) فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَبِيسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلاَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلانْهَا رُّ لَكُمْ فِيهَا مَايَشَآءُونَ كَذَٰلِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ ٱللَّذِينَ نَوَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَيْكِكُهُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُمُ ٱلْمَلَيَحِكَةُ أَوْ يَاتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيْسَةُ رِءُونَ اللَّ



وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَ لَهُ مَا مِن دُونِ وِ عِن شَيْءٍ نُعَنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَثُ أَعْبُدُوا أَلَّهُ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلأرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ آلَ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدُنهُمْ فَإِنَّ أَلِلَّهَ لَا يُمِّدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ 📆 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهِ لَمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بِلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلِنِكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَنِينَ (٣) إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُرَكُن فَيَكُونُ ٤٠ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّهُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلاَحِرَةِ أَكُبُرُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْمٍ مَّ فَسَعُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُم لَاتَعَلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبِيَنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ (اللهُ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأرْضَ أَوْ يَالِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَاخُذَهُمْ فِي تَقَلُّهِ مِ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّ أَوْ يَاخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيثُمُ اللَّ اَوَلَمْ يَرُواْ الَّي مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَكُفَيَّوُّأُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّ مَا وَنِي وَمَا فِي ٱلْارْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَيْرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ اللهِ اللهِ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوا إِلَا لَهُ إِن اللَّهُ مَا ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَلَحِذُّ فَإِيِّنِي فَأَرُهَبُونِ (٥) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَابِكُم مِّن نِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ فُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتُرُونَ ٣٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ وإِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ





ليَكْفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( ) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأْلِلَهِ لَتُشْتَالُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اللهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمِنْتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ الله وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْانتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ اَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنُّرَابُّ ٱلْاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْاعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ مُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ وإِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) وَتَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنِّيْلَا جَرَمَ أَنَّ هَمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرِطُونَ ١٠٠ تَأَلَّهِ لَقَدَارُسَلْنَا إِلَى أُمَمِين قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُدُ عَذَابٌ إَلِيدٌ اللهُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْلَلْفُواْ فِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُومِنُونَ اللَّهِ 1 @ 1 @ 1 @ 1 @ ( YVY ) @ 1 @ 1 @ 1 @ 1

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْانْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدربينَ اللَّ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلاعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١١ أَمُّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنَلِفُ ٱلْوَنْهُ, فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ (١١) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ كُمْ وَمِنكُمْ مِّن بُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّ أُواْ بِرَّادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ ايْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ انفُسِكُمْ وَأَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ازْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيّا لَبْطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ THE COLUMN TO SECOND TO SE

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْارْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٣ فَلَا تَضْهِ بُواْ لِلَّهِ ٱلْامْشَالِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَا أَهُلَ يَسْتُونَ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلَ احْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لَهُ لَا يَاتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتُوى هُو وَمَن يَامُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهِ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ وَمَاأَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْابْصَدَرَ وَٱلْافْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ اللهُ الطُّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ السَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللَّهُ اللَّ ACACACTO ORCACIONO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلَانْعَكِمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ اصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمُتَعَالِكَ حِينِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِرَّهُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا إِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ أَلَكُ فِرُونَ اللهِ وَيُومَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَتُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ الله وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ١٠٠ وَإِذَا رَءَاالَّذِينَ أَشْرَكُواْشُرَكَا شُرَكُواْشُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنْ وُلآءِ شُرَكَ آوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ الَّيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِبُونَ ١٠٠ وَٱلْقُواْ الى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّامَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠ THE REPORT OF THE PROPERTY OF

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِ مِّنَ انفُسِمٍ مَّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنْ وَلَآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلِاحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَنهَدتُهُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلايْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاَّإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَا لَتَّخِذُونِ أَيْمَنَا كُرُدَخَلا بَيْنَكُمُ وأَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبُي مِنُ امَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكْنُتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ مُوأَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ اللَّ

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بُعُدَثُهُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْعَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ أَنَّ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْ مَلُونَ اللهُ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِر اَوُانِينَ وَهُوَ مُومِنُ فَلَنْحَيِينَا هُوحَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا هُو أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرِّءَانَ فَاسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّجِيعِ اللَّهِ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وُسُلُطُكُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ إِنَّامَا سُلْطَ نُدُوعَكَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونُهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ الله وَإِذَا بِدَّلْنَاءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرَّ بِلَ اكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَكَرَثُ مُبيثُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِّيمُ ﴿ إِنَّ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ وَإِلَّا مَنُ اكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ إِلَا يِمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلاخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنَرِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَ فِلُونَ اللهِ لَاجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلاَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَكِرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ

﴿ يَوْمَ تَاتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِمَا وَتُوكُّفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَ مِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ -امِنَةً مُطْمَيِنَّةً يَاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْكُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِهَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالُاطَيِّبًا وَاَشْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ أَلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفَهَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَكُلُّ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابُ إِلَيْمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَمْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السَّ

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةِ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ رِفِي ٱلْاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلَلِفُونَ ﴿ أَنَّ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِأَلَلَةً وَلَا يَحْذَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ قَالَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ 





عَسَىٰ رَبُكُو أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنُا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُومِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمُ وأَجْرًا كَبِيرًا اللهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلاخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلِانسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلإنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَايُّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا (١) وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَيَهِرَهُ فِي عُنُقِهِ } وَنُخِرِجُ لَهُ يُوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَابًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهُ الْقُرَأُ كِنْبُكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن المُتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِةِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وِزُرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (الله وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا (اللهُ وَكُمَ اهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا الله HOLOROW TAP DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنِهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنَ ارَادَ ٱلَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأُوْلَٰتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٠ كُلَّانُمِدُ هَنؤُلآء وَهَنؤُلآء مِنْعَطلَّه رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلاخِرَةُ أَكْبَرُ دُرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا يَجَعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا - اخْرُ فَنْقَعُدُ مَذْ مُومًا تَخَذُولًا اللهِ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا بَتْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّمُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ٣ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَأُ رَبَّيانِي صَغِيرًا ١٠٠ رَّبُكُمُ و أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُورُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلا وَّبِينَ غَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَانْبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخُوانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيَطَانُ لِرَبِّهِ - كَفُورًا ٧٠٠

مُحَظُّورًا انظر منم التنوين وسلأ



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ( الله عَلَى عَلَى يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مَحْسُورًا ١٠٠٠ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٠ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَلَاكُمْ خَشْيَةً إِمَلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُورُ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا الله وَلَا نَقَتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلُطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا اللَّ وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغُ أَشِدُهُ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْءُولًا الله وَأُوفُوا الكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ وَ كُلَّ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (اللهُ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْارْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْارْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ أَكُنُّ ذَٰ إِلَكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ آُلُ 

ذَ لِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجَعُلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا اخَرَفَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمُ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ اللَّهُ اَفَأْصَفَكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَأَا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (اللَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِيَذَّكُّو وَاوَمَا يَزِيدُهُم و إِلَّا نَفُورًا ١٠٠٠ قُللَّوْ كَانَ مَعَهُ, ءَالِمَا أُنَّكُمَا تَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَغُواْ الَّيْ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الن السُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠٠ يُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمُدِّدِهِ وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ وإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلَاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٤٥٠ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهُمُ وأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمُ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْا عَلَى أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١٠ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَكَامَثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ) وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظْمَاوَرُفَنَّا لِنَّا لَمَيْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ الْ

مَّسُخُورًا ٱنظُرُ

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً ٱوْحَدِيدًا ﴿ ۖ ٱوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلُ ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ وأَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ( ) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمُو إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بِينَهُمُ وإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٥ زَبُكُور أَعْلَو بِكُور إِن يَشَا يَرْحَمَكُو أُوان يَشَا يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئِي عَلَى بَعْضٍ اللَّهِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٠٠ قُلُ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠ اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وَأَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مُعْذُورًا (٧٠) وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَاكِ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بَالَايَنتِ إِلَّا أَن صَحَذَّبَ بَهَا ٱللَّوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرُسِلُ بِٱلْايكتِ إِلَّا تَغُويفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّويَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انْ وَنُحْوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمُ وَإِلَّا ظُغْيَنًا كِبِيرًا اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَ حَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَ أَينَكَ هَلَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ اخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِتَّ جَهَنَّهُ جَزّاً وَكُورَ جَزاءً مُّوفُورًا الله وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلَامْوَالِ وَٱلَاوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُ نُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا اللَّ لَأَنَّ كُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضَيلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّا COLORON (YAA) OLORON (OLORON (A)

اخُرتن إثبات الباء وصلا



وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْارْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ مَن قَدَ ارْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (٧٧) أقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعْمُودًا (٧٧) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكنًا نَّصِيرًا (٥٠) وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا (١٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوشِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلمُومِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِحَانِيهِ أَوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسًا اللهُ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمُ وأَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ١٠٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ امْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَيِن شِينَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (١٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَاتُوا بِمِثْلَ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّي أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُومِرَ لَكَ حَقَّىٰ تُفَجِّر لَنَامِنَ ٱلَارْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْانْهُارِ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠٠٠ أَوْ تُشْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُما زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَاتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِيَةِ فَبِيلًا (اللهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُومِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقَرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (١٠) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُومِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًّا رَّسُولًا ١٠ قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْارْضِ مَلَيِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمُ وأَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ - وَنَحِشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّاوَنِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا اللهُ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظْكُمَا وَرُفَنَتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ١ أُولَمْ يَرَوَاانَّ أَلَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ قَادِرُّ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُولَأَجَلًا لَّارَبُ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَو التُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْية ٱلإنفَاقِ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ وَلَقَدَ - الْيَنامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَاتُ فَسَعُلْ بِنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْخُورًا ١٠٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنُولُآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنُّكَ يَعِفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهُ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلأرضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا اللَّ وَقُلْنَا مِنُ بَعْدِهِ عِلْبَني إِسْرَتِهِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلَارْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلاَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا الله





مَّا لَمُهُ بِهِۦمِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّآبِهِ مُّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنَ افْوَهِ هِمْ أَر إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٥ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَارِهِمُ وإِن لَّمْ يُومِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلأرضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُو أَيُّهُمُ وأَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا (١) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُواْ مِنَ - ايْنِينَا عَجَبًا ١٠ إِذَا وَى ٱلْفِتْ يَهُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَاءَ الْنِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهِيِّيٌّ لَنَامِنَ امْرِنَا رَشَدًا أَنَّ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِشُواْ أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً -امَنُواْبِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١٠ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُواِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِللَّهَ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١١ هَا فُلاَّ عَلَا إِلَّا سُطُطًا قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَمُّ لَّوْلَا يَاتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بِيَنِ فَمَنَ اظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠٠

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَاوْراً إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّعْ لَكُو مِنَ امْرَكُو مَّرْفِقًا الله الله الله الله مَسَ إِذَاطَلَعَت تَزَّوْرُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنَ -اينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١١٠ وَتَعْسِبُهُمُ وأَيْقَ اطْكَا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْمُ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّيتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُكُمُ وَأَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبَعْثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عِلِي ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرَ اللَّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَاتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ وأَحَدًا اللهِ إِنَّهُمُ وإِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمُو أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا اَبَكُ السَّ

إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ وأَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمُ وأَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعُلَمُهُمُ وإِلَّا قَلِيلٌ ١٠ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ و إِلَّا مِلَّ ءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُمُو أَحَدًا اللهُ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانِي إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ، رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ هَذَارَشُدًا اللهُ وَلِبَثُواْ فِي كُهُفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبَثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارضِ أَبْصِرْ بِهِ عَوَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِيهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَمَ اللَّهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكُلِمَا يِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٧

بهدين اثبات الباء وصلاً وحذفها وقفاً

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَانُطِعْ مَنَ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَمُوكًا ١١٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ انَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِيسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنَ احْسَنَ عَمَلًا السَّاوَلَيِّك لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَعَنِيهُمُ ٱلْانْهَنُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنَ اسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْارَآبِ لِيَّانِعَمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (الله فَ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنَ اعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ آ كُلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ اكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا اللهُ وَكَالَ لَهُ أَكُمُ وَفَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللهَ 

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن يَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُودتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا (٣٠) قَالَلَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٠ وَلَوْلَاإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِء أَنَا أَقُلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٣٨) فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَن يُوتِينِ عَلَيْ يُرَامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ وَاللَّهِ مَا وَهُمَا عَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَلَلَّاكُ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىْ عُرُوشِهَ اوَيَقُولُ يَلْيَنِي لَوُاشْرِكَ بِرَيِّي أَحَدًا (١١) وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يُنَصُّرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنفَصِرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْوَكَنِيةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقُبًا ﴿ إِنَّ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ اَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْنَلُطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلأرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفْنَدِرًا السَّ



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلِّ وَكَانَ ٱلانسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُومِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبُّهُمُ وإِلَّا أَن تَانِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْاوَّلِينَ أَوْ يَانِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلَا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِيلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُواْءَايَتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوًّا ﴿ ١٠٥ وَمَنَ اظْلَدُ مِمَّن ذُكِّر بَايِكتِ رَبِّهِ عَفَاعُرضَ عَنْهَا وَنِسَى مَاقَدُّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ وَإِن تَدْعُهُ مُو إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذَا اَبُدًا ﴿ أَن وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلِّكِهِم مُّوعِدًا (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَامْضِي حُقْبًا (٥) فَكُمَّا بِكَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَاتُّخُذُسِيِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرِّبًا (١٠)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا عَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا ١١٠ قَالَ أَرَ ثُنَ إِذَا وَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّ نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنْسَنْنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنْ أَنَاذَكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا ﴿ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ - فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿١٦) فَوَجَدَاعَبِدُامِنَ عِبَادِنَاءَالْيَنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ فَالْلَهُ مُوسَىٰ هَلَاتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَن - مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ وَاللَّهِ عَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٦٦﴾ وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَى مَالَوْ تَجُطْ بِهِ - خُبْرًا ﴿٧٧) قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلَنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْلًا اللهُ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرُقَنَّهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَ أَلَمَ اقُل الَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ فَالْ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِينِ مِنَ امْرِي عُسْرًا ﴿٧٦﴾ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَـٰلَهُ. قَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا تُكُرًا (٧٧)

نبغ إثبات الياء وصلاً محذ ذاء وقذاً

تُعلِمنِ إثبات الياء وصلا وحذفها وقفاً

﴿ قَالَ أَلَوَ اقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَرِّبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ٧٠) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ انيُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَةً. قَالَ لَوْ شِيتَ لَنَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ ﴿ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنْبِنُّكَ بِنَاوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ٧٧١ أَمَّا

> وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ ٢٨ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا الله فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ

ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَثُ أَنَ اعِيبُهَا

تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنَ امْرِيُّ ذَالِكَ تَاوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عُلَيْهِ صَبْرًا (١) وَيَسْتَلُونَكَ

عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وَفِي ٱلْارْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ اللَّهُ فَٱلْبَعُ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَ أَقُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اللهِ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ مَذَابًا نُكُرًا ﴿ ١٠ وَأَمَّا مَنَ مَا مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ , جَزَّاءُ ٱلْحُسَّنِيُّ وَسَنَقُولُ لَهُ, مِنَ امْرِنَا يُسَّرًا اللهُ ثُمُّ ٱنَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغُ مَطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَ اسِتُرًا ١٧٠ كَذَلِكَ وَقَدَاحَطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبُرًا ١٠٠٠ ثُمَّ أَنَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٥٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلارْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرِّجًا عَلَى أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَبَيْنَهُمْ سُدَّا الْ اللَّهُ قَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ٱجْعَلْ بَيْنَكُورُ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا الله فَمَا أَسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا الله

قَالَ هَنَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّي جَعَلَهُ. دَكًّا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقَّا الله ﴿ وَتَرَكَّنَا بِعَضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ غَمَعْنَهُمْ جَمْعَالُ<sup>®</sup> وَعَرْضَنَاجَهَمْ يَوْمِيذِ لِلْكَيْفِرِينَ عَرْضًا (<sup>1</sup>) ٱلَّذِينَ كَانَتَ اعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ ١٧ ﴾ اَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهُ قُلْ هَلْ نُنْبِئُكُم بِٱلاخْسَرِينَ أَعْمَلًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (اللهُ اوْلَيْهَكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ-غَيِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزَيَّا الْ الْكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخَذُواْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا آنَ خَلِدِينَ فِهَالْايَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ إِنَّ فُلِلَّا وَكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِّكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنفَدَكُمِاتُ رَبِّي وَلَوْجِتْنَابِمِثْلِهِ عَمَدَدًا النَّ الْعَلْ اتَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نُوحَىٰ إِلَىٓ أَنَّمَا إِلَاهُكُمُو إِلَهُ وَبَحِدُّ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُا النَّ



> يَنزَڪَرِيَّا إِنَّا

الطرق وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيل الهمزة الثانية

يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا الله وَحَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَّكُوآ وَكَانَ تَقِيًّا اللَّ وَبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنَ اهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِعَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَتَّلَلَهَابَشَرَاسَوِيَّا ١٠ قَالَتِ انِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ نَ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ اللهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتَ انَّى يَكُونُ لِي غُكُنُمٌ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ وَلَمَ الْدُبَغِيَّا ١٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى آهَ يِنَّ وَلِنَجْعَ لَهُ, عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ عَكَانَا قَصِيتًا ﴿ أَنَّ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نِسْيًا مَّنْسِيًّا اللهُ فَنَادَ مِهَا مِن تَعْنِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿٣٣﴾ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا







وَنَكَ يْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ يَجِيًّا اللهُ أَوْهَبْنَالُهُ مِن رَحْمَلِنَا أَخَاهُ هَذُونَ نَبِيتًا ﴿ وَا ذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلً إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوْكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّ اللهِ اللهِ عَلَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِإَلْصَلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ عَرْضِيًّا السُّ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ,كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيَّ اللهِ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عِلِيًّا اللهُ الْوَلَيْكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنِّيدِينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمُ ءَايَنْتُ ٱلرَّمْيَنِ خُرُواْسُجَدًا وَبُكِيًا ١ ١٠ ١ فَلَفَمِنُ بَعْدِهِمْ خُلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَأَتَّبَعُواْ الشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا الله مَن تَابَوءَ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيْهَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا إِنَّ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ,كَانَ وَعَدُهُ,مَانِيًّا اللَّ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا لِلْسَلَمَّا لَهُ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا اللَّ تِلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اللهُ الله





زَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرُ لِعِبَدَتِهِ عَ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ رسَمِيًّا ( وَ يَقُولُ ٱلإنسَانُ أَوَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا الله الوَلايَذُ كُرُ ٱلإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ١١٠ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ وأَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عُنِيًّا اللَّ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ وَأُولَى بِهَا صُلِيًا ﴿ ﴾ وَإِن مِنكُو إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلطَّلِمِينَ فَهَا جُحِثْيًا الله وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِ مُوءَ ايَكُنّابَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٧٧ وَكُرَ اهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ وأَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِء يًا الله قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلُهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ١٠٠ حَتَّى إِذَا رَأُوْامَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهُ وَيَزيدُ اللهُ ٱلَّذِينَ آهْ تَدَوْاْ هُدَيًّ وَٱلْبُقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندَرَيِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ٧٧

ٱفَرَّ بِيْتَٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَىٰتِنَا وَقَالَ لَأُ وَتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا الصَّ اَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ اَتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَ السَّكَكَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّانَ وَنَرْثُهُ مَايَقُولُ وَيَانِينَا فَرْدًا اللهِ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا اللَّ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اللهُ ٱلْمُتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَاٱلشَّيَطِينَ عَلَىٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ وَأَزًّا ١٠٠ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمُ وإِنَّمَانَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ١٥٠ يَوْمَ نَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ١٠٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰجَهَنَّمَ وِرْدًا ١٧٨ الْأَيمَلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عُهْدًا ١١٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالاَّهُ وَلَدَالاً اللَّهُ لَقُدُ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا اللهُ يَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلارْضُ وَتَغِرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّا ﴿ اللَّهُ الدَّمُن وَلَدًا الله وَمَايِنُبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا الله إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ إِلَّاءَ إِنِّي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا السُّ الْقَدَاحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠٠٥ وَكُلُّهُمُ وَالِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا ١٠٠٠



12:44 12:44 12:44 12:44

قرأ الهاء بالفتح. وفي بعض الطرق بالثقليل

وَأَنَا آخَتَرَتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأُقِهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيــَةُ اَ كَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهِ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُومِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَكَ فَنَرْدَىٰ ١٠٠٥ وَمَاتِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ (١١) قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وُأَعَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ فَالْأَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ فَأَلْفُنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ فَأَلْفُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى أَنَّ وَأَضْمُمْ يَدَكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ -ايَةً اخْرَىٰ السَّ النُرِيك مِنَ-اينِنَا ٱلْكُبْرِي اللهِ اللهِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى اللهِ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي اللَّهِ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي (٥٠) وَٱحْلُـلُ عُقْدَةُمَن لِسَانِي اللهِ يَفْقَهُواْقُولِي اللهُ وَالْجَعَلِ لِي وَزِيرًامِنَ اهْلِي اللهُ هَرُونَ أَخِي السَّا الشَّدُد بِهِ - أَزْرِي السَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي السَّ كَنْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا السَّوْنَذُكُرك كَثِيرًا السَّا إِنَّك كُنت بِنَابَصِيرًا السَّوَا فَال قَدُ اوِتِيتَ سُولُكَ يَنْمُوسَىٰ (٣٠ ) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اخْرَى (٢٦) CONCENTRATION CO

إِذَا وْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٧٧) أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْمِيرِ فَلْمُلْقِهِ ٱلْمِيمُ بِٱلسَّاحِلِ مِاخُذَهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ، وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِّنِّي (٣٨) وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٢٥) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ ادُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كُي نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنَلَتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذَينَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُوسَىٰ ١٠٠٠ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَّ آذَهَبَ انتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا نَيْيَا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ وَعُونَ إِنَّهُ مَلَا لَهُ فَوُلَا لَهُ ، قَوْلًا لَهُ ، قَوْلًا لَيَّنَا لَّعَلَّهُ رِينَذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهِ فَالْارَبُّنَا إِنَّنَا غَنَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوَ ان يَطْغَىٰ اللَّهُ قَالَ لَا تَخَافَا ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكِ اللهُ فَالِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِأَلَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدُى اللَّهِ إِنَّا قَدُ اوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى ١٠٠ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ﴿ فَا قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ فَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُ مُ مَا هَا كُلُّ اللَّهِ مُعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَتِي فِي كِتَبِّلَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْارْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِءَأَزُو ٓ جَامِّن نَّبَاتِ شَتَّى ١٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوَاٰانْعَكُمُ مُّرِاِنَّ فِي ذَٰ اِلْكَ لَاَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ اللَّهُ الْمُعَالِيُّ عِمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اخْرَىٰ ١٠ وَلَقَدَ ارَيْنَهُ ءَايَنِينَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٠٠) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ ارْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ أَنَّ فَلَنَّا تِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ بَعَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَى ﴿ فَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى الله فَتُولِّي فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَنَّ اللهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيَسْحَتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَانْنَزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ اللهُ قَالُواْ إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَارْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَيتُواْ صَفًّا وَقَدَافَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال



قَالُواْ يَكُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ الْقِي (١٠٠٠) قَالَ بَلَ الْقُوَّا فَإِذَا حِبَا لَمُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ وأَنَّهَا تَسْعَىٰ الله عَنْ فَا فَرْجُسَ فِي نَفْسِهِ عَضِيفَةً مُّوسَىٰ اللهُ عُلْنَا لَا تَخَفِ انَّكُ أَنتَ ٱلاَعْلَىٰ ﴿ ١٧ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلَقَفُ مَاصَنَعُواْ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ١٠٠ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ. قَبْلَ أَنَ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴾ قَالُواْ لَن نُّوثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِن ٱلْمِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَبّا فَأُقْضِ مَا أَنَتَ قَاضٍ إِنَّ مَا لَقَضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَاخُطَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ١٧ ﴾ إِنَّهُ وَمَن يَاتِ رَبُّهُ مُحْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٣٧﴾ وَمَن يَاتِهِ عُمُومِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿١٤ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلانْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى اللهُ

وَلَقَدَ اوْحَيْمَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَعَنَفُ دَرَّكًا وَلَا تَعْشَىٰ ١٠٠ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمُمَّ مَاغَشِيهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قُومُهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿٧٧ يَدِينِي إِسْرَهِ مِيلَ قَدَانِعَيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلآيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ١٠٠٠ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيُّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ ﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ اللهِ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ اللهِ قَالَ هُمُ وَأُولَآءِ عَلَىٰ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا ١٠٠ ٱفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمَ ارَدتُهُمُ وَأَن يَعِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي (٨١) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ رَخُوارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنْسِي ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا ﴿ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا السَّ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱلْبَعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي اللهِ عَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ( الله عَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ عَلَى اللَّهُ مَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ اللهُ قَالَ بَصْرَتُ بِمَا لَمْ يَجْرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَ كَ مِنْ الْسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ أَوْ أَنظُرِ إِلَى إِلَاهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَمِ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّ مَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهُ

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنَ انْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدَ - انْبِنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَّنَ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ زُرَقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُوبَ يَنْهُمُ وإِن لِّيثَتُمُ وإِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَنْتُمُو إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اللهُ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٠٠ يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلاَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله عَوْمَهِذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ اذِنَالَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَ مُومِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ إِنَّ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا اللهُ DECEMBER AND TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF T



فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا الله وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ إِلَيْكُ السُّجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُقُ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْرِّجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ١٥٥ مِنَ اللَّهِ عَرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُ أَفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّهِ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلَ ادُلَّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلِّدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿١١٧) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ ﴿١١٨﴾ مُمَّ أَجْنَبُهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَالِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى ٣ فَمَنِ ٱتَّبَّعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى ١١١ وَمَنَاعُرَضَ عَن نِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَثُ رُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١١٦) قَالَرَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١١٦)





وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَاناً بَعْدَهَا قَوْمًا - اخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمِ مِّنْهَا يُرَكُّمُونَ اللهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَا ذَالَت تِّلْكَ دَعُونهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١١ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اللَّ لَوَ ارَدْنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ثُلَّ مَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ السُ وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَنْ عِندَهُ وَلايسَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِ اللَّهُ أَمِ اللَّهُ أَمْ اللَّهُ مَن اللارْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَالِهَ أَوْلَا ٱللهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِهْ فُونَ اللَّهُ الْأِيسَانُ عَمَّا يَفْعِلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ اللَّهُ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۽ ءَالِمَةُ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانِكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لِلَا اكْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ الْ 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ اللَّهِ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَأْسُبُحَنَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ. بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمْشُفِقُونَ اللهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمُ و إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ أَوَلَمْ مَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَارْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اَفَلَا يُومِنُونَ اللهِ وَجَعَلْنَا فِي ٱلارْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ أَوَهُمْ عَنَ - اينها مُعْرِضُونَ (٣٠) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدَّ أَفَا إِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهِ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةً ٱلْمَوْتِّ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللهِ



وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا اَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْيَنِ هُمْ كَنفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلإنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمُ وَ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَ ارْ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ بَلْ تَاتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ اللهُ وَلَقَدُ السُّمْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَكُلُوكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْيَنَ بَلْ هُمْ عَن ذِكِير رَبِّهِم مُّعْرِضُون اللهُ أَمْ لْمُهُوءَ الِهَا أُنَّ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ أَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولُآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلا يُرَوْنَ أَنَّا نَاقِ ٱلاَرْضَ نَنقُصُهَا مِنَ اطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ اللهِ

قُل انَّمَا أُنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إذَا مَا يُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويُلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدَ اليِّنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ اَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدَ - الْمِنْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ، عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِفُونَ أَن قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِينِينَ أَنَّ قَالَ لَقَدْ كُنتُمُو أَنتُمْ وَءَاباً وُكُمْ فِيضَلَالِ ثَمِينِ ١٠٠٠ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمَ انتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ١٠٥ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنهِدِينَ الله وَتَأَلِّلُهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمُ بَعْدَأَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ الله

فَجَعَلَهُ مُ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُ مُواِلَيْهِ يَرْجِعُونَ الله قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَا بِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّ عَلَى أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُواْءَانَ فَعَلْتَ هَنَذَا بِنَا لِهَتِنَا يَبِإِبْرَهِيمُ اللهِ قَالَ بَلْ فَكَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسَّ عُلُوهُمُ و إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِ مَ فَقَالُواْ إِنَّكُمُ وأَنتُدُ ٱلظَّلِلِمُونَ ١٠ أَمُ أَكُوسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنُؤُلاَّءِ يَنْطِقُونَ اللَّ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَأَنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمُ وإِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللهِ قُلْنَا يَكِنَا أُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ اللهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْاخْسَرِينَ اللهُ وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ اللهُ

وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَيبِدِينَ ﴿ وَأُوطًا -انَّيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ، فَنَجَّيْكُهُ وَأَهْ لَهُ وَمِنَ اللَّهِ كُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٥٠) وَنَصَرْنَكُ مِنَ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَاهُمُ و أَجْمَعِينَ ﴿٧٧ وَدَاوُدُوسُلَيْمَنَ إِذْ يَعُكُمَانِ فِي ٱلْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ٧٧ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا -انْيَنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعُ دَاوُدِدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَنْعِلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَنْعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنَابَأْسِكُمْ فَهَلَانتُمُ شَاكِرُونَ اللهُ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكُنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



وَٱلَّتِي أَحْصَكُنَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ -أُمَّتُكُمُ مُرأَمَّةً وَكِدِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١ وَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَ اللَّهُ مُ كُلُّ اللَّهُ مَا كُلُّ اللَّهُ مَا رَجِعُونَ اللَّ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَكَاكُفُوانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ وَكَانِبُونَ اللَّهُ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنْكُهَا أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ حَقَّى إِذَا فُلِحَتَّ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهُ وَاقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ ٱبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنْدَابَلْكُنَّا ظَلِمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ اللَّ لَوْكَانَ هَنُولاآء عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهِ أَوكُلُ فَكَاخَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَنَّ الَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهِ

لَايسَمَعُونَ حَسِيسَهَأُ وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ انفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللهُ لَا يَعَزُنُهُمُ أَلْفَزَعُ ٱلْاحْبُرُ وَلِنَلْقَ لَهُمُ ٱلْمَلَيْ حِكَةُ هَنَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ النا يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَابُ كُمَا بَدَانَا أَوَّلَ حَلَقٍ نُعِيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنِي الرَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الدِّكْرِ أَتَ ٱلارْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكِمِينَ الله عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ صُمْ وَإِلَكُ وَحِدًّا فَهَلَ انتُم مُسلِمُون الله فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلَ - اذَنكُ عُمَّ عَلَى سَوَآءً وَإِنَ ادْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ، يَعْلُمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَكُتُمُونَ الله وَإِنَا دْرِي لَعَلَّهُ وَقَتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنَاثُمُ الْيَحِينِ اللَّهِ قُل رَّبِّ أَحْكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْكُنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تُصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَصِفُونَ اللَّ





وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِينَ وَالنَّصَدَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِمَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ١١ ١٨ ١٨ هُ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصِمُواْ فِي رَبِّمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجِكُودُ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (١١) كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرًا عِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أ) إِنَ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَغَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْانْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنَ اسكاوِر مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٠٠٠

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّء وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ (س) وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا ثُثْرِكِ فِي شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْوَّكَمِ ٱلسُّجُودِ ( ) وَأَذِنفِ النَّاسِ بِالْخَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرِ يَانِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلانْعَكِيرِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِاآلِسَ ٱلْفَقِيرَ اللهُ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوَّفُواْ إِلَّهُ يَتِي الْعَتِيقِ (٧) ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةٍ عَوَالْحِلَّتُ لَكُمُ ٱلانعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ أَكَاجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّورِ ﴿ اللهِ اللهِ

وَالبَادِ إثبات الياء وصلاً



اذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادِفَاعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَدُمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكُّرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَنِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْارْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادٌ وَتُمُودُ فَ وَقُومُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ فَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنُ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهِ فَكُأْيِّن مِّن قَرْبَيَةٍ اَهْلَكُنْنَهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ اللهُ افَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَ -اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلَابْصَدُ وَلَكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّذِي فِي ٱلصُّدُورِ ٣





أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ = وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيكُمُ إِنَّ ٱلِانسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْامْنُ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّي مُسْتَقِيمِ (0) وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَعْلُمُ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَعْلُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ا أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْارْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابُّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللهُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَكَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ١١٠ وَإِذَانُتِلَى عَلَيْهِمُ وَايَلْتُنَابِيّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ وَءَايَنتِنَا أَقُلَ افَأُنِّينَ كُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكُو أَالنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ (٧)







فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١١٠ ثُمَّ أَنشَانًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ـ اخْرِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ و أَنْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنِ اللهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلاَخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنَدًا إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يَا كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيِنَ اطَعْتُم بَشَّرًا مِّثْلَكُمْرُ إِنَّاكُمْرُ إِذًا لَّخَسِمُونَ اللهُ أَيْعِذُكُو أَنَّكُو إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ، بِمُومِنِينَ ﴿ مُا قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قِلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ الْكَالِمُ الْكَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثُو أَنْشَانَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا -اخَرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَالِمِينَ اللَّهُ ا

10 mg

مَا تَسْبِقُ مِنُ امَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسَتَنخِرُونَ اللَّ أَمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثْرَلَ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ مَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُو أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُومِنُونَ ﴿ ثَا ثُمُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـُرُونَ الْ إِنَّا يَكِنِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ النَّ الَّكَ فِرْعَوْنَ وَمَلِاتُهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ اللَّ فَكَدَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (ال) وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَٰذُونَ (اللَّهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمَ وَأَمَّتُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رُبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥) يَناأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥٠) وَأَنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُواْمُةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ ﴿ وَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ اللهُ فَذَرَهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ الله ايَعْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُر بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ أَن أَسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠ وَأَلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿





﴿ وَلُو رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٦ وَلَقَدَ اخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ٧٧ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَاعَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْابْصِلْ وَٱلَافَئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو الَّذِى ذَرَأَ كُمْ فِٱلَارْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ١٠٠ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلاَوَّلُونِ ١٠٠ قَالُواْ أَهُ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٩٨٣) لَقَدُ وُعِدْنَا نَعَنُ وَءَابَ آؤُيا هَنَدَامِن قَبْلُ إِنْ هَلَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْاقَلِينَ إِنَّ قُلُ لِّمَنِ ٱلْارْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُدُ تَعْلَمُونِ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ افلًا تَذَكُّرُونَ الله عُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَونِ ٱلسَّجْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٧٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ افَكَا نَكَقُونَ (٨٨) قُلُ مَنْ بيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجُ يُرُ وَلَا يُجُازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ١٠٠

بَلَاتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠ مَا ٱتَّخَـٰذَاللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِن النَّهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مُنْ حَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِ فُونَ اللَّهُ عَلِمُ ٱلْغَيْبِوَاللَّهُ هَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينِّي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ﴾ رَبِّ فَكَاتَجَعَلْنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ۞ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعَن أَعَلَمُ بِمَايَصِفُونَ ٧ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ (١٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (10) حَتَّى إِذَاجَآءَ أُحَدُهُمُ ٱلْمَوَّتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠٠٠) لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلًّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُو قَآيِلُهُ آوَمِن وَرَآيِهِ مِبْرَزَجُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ مَوْمَهِ ذِوَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٠٠﴾ فَمَن تَقُلُتُ مَوْزِينُهُ وَفَأُولَيْكِكُ هُمُ الْمُقْلِحُوب السَّنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِيجَهَنَّمَ خَلِادُونَ اللهُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِي كَلِيحُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولَ اللَّهُ





## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيَهِ

سُورَةُ انزَلْنَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَاتٍ بِيَنْكَتٍ لَعَلَّكُمْ لَذُكُّرُونَ اللهُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَيَحِدِمِّنْهُمَامِأْتَةَ جَلَّدَّةِ وَكَا تَاخُذُكُم بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (٤) ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَاتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً ٱبَدَّا وَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْفَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيدُ اللهِ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُّواجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَكُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمُواً رَبِعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَن لَّعَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ٧ وَيَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَ عِبِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

اللهُ وَٱلْخُلُوسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ اللَّهُ

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّا ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ

شهداً والد وية بعض الطرق وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية

الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢، تسهيل الهمزة الثانية

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلِإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بِلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلِاثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ الْوَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ بِأَنفُسِمِ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُبِينٌ ١١ لَوَالْا أَنْكُ مُبِينٌ ١١ لَوَلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّك عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللهُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلاَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالْيَسَ لَكُم بِهِ عِلْرُ وَتَحْسِبُونَهُ، هَيِّنُا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَلَا السُّبْحَنكَ هَلَا أَجْتَنُ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُو المِثْلِهِ عَالِمَ أَلِهِ مُومِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْايَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ اَلِيمُّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلاِخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولًا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ



﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَينَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَالْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُم مِّنَ احَدٍ اَبُدًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ وَلَا يَاتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُوتُواْ أُولِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَوْنَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلَيْلِ ٱلْمُومِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلاِخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهُمُ وأَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَيِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ اللَّهُ الْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيِّكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَئَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًاغَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ٧

فَإِن لَّرْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَائَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُوذَكَ لَكُرٌّ وَإِن قِيلَلَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعٌ لِكُمُّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 👚 قُل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ ابْصَىرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَّكَى لَمُمُّ وإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُومِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنَ ابْصُـٰرِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيضَرِينَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُومِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴾ أَوَ-ابَآيِهِ ﴾ أَوَ ابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوَ ابْنَآيِهِ ﴾ أَوَ ابْنَآيِهِ ﴾ أُواخُوَنِهِنَّ أَوْبَنِي إِخُوَنِهِ كَ أَوْبَنِي أَخُونِتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتَ ايْمَنْهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرُاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا آيُّهُ ٱلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ اللَّهِ

وَأَنكِحُواْ ٱلَّايِنُمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآ إِكُمْ أَن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَكِيدٌ اللَّهُ وَلْيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِةً -وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ ايْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ وإِنَّ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيْكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآء إنَ ارَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدَ انزَلْنَا إِلَيْكُورُ ءَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللهِ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُومِ فِهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأْنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُ ايضِيَّ ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَّهُ نَالُّ تُورُّ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشْأَةً وَيَضْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلاَمْتُالُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَ فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ مُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلاَصَالِ

WE TO

رِجَالٌ لَّا نُلْهِمِهُم تِجِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآء ٱلزَّكُوةِ يَعَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلَابْصَكُرُ اللَّ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَوْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ، فَوَقَى لَهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لَّجِيِّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ مُلْكُمُنُ الْمُعْضُمَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجُ يَكُهُ لُوْ يَكُدُ يَرِنهَا وَمَن لَرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن نُورِ (١٠) الْوُتَر أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱلطَّايُرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسْبِيحَهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ أَلَّهُ مُرَّأَنَّ ٱللَّهُ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِنْدُهُ بِإِلَّا بَصَيْرٍ



الهمزة الثانية

الهمزة الثانية

قُلَ اطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَكَيْهِ مَاحْمِلً وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ (0) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلأرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَصَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَةً مُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمْنَا يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدُ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهِ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَ لَا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاوَكُهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَنذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ ايْمَنْكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ تُلَثَ مَرْتِ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُورَ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّفُوكَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥)

وَإِذَا بِكُغُ ٱلْاطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمُ فَلْيَسْتَنذِنُواْ كَمَا ٱسْتَنذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ مُوءَ اينتِهِ وَ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ وَالْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ سَ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَ لَيٍّ وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَيْرٌ لَّهُرَبُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَلِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى اللَّاعْدَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمُ وأَن تَا كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمُ وأَوْ بُيُوتِ ءَابِ آيِكُمُ وأَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا يَكُمُ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمُ وأَوْ بُيُوتِ أَخُواتِكُمُ وأَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمُ وأَوْ بُيُوتِ عَمَاتِكُمُ وأَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمُ و أَوْ بُيُوتِ حَكَايِّ كُمُ وأَوْ مَا مَلَكَ تُم مَّفَ ايْحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا أَوَاشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْوُتًا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ تَعِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْايَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ





وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلُّونِ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانُهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ - اخْرُونِ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا اللهِ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلاَوَّلِينَ ٱكْتَبَّهَا فَهِيَ تُمَّلَي عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ٥ قُلَ انزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَلذَا ٱلرَّسُولِ يَاكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلاَسْوَاقِيِّ لَوَلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ٧ اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُاوَ تَكُونُلُهُ، جَنَّةٌ يُاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِلِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ النَّالَ انظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارُكُ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلانْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلَّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١١١

مَّسَحُورًا انظر ضم التنوين وصلاً

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللَّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠ قُلَ اذَلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ لَمُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ﴿ لَهُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللَّ وَيُوْمَنَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُوا أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُولَاءً أُمَّ هُمْ مَكُلُواْ ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنَ اوْلِياءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرَأُ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْاسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠٠٠



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ إِكَّةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُحْجُورًا الله وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءُ مَّنثُورًا اللهُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلُ ٱلْمَكَيْمِكُهُ تَنزِيلًا اللهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلْ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحْوُلُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٧٧) يَنَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَرَ اتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ اللَّهُ لَقَدَ اضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِّي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلانسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرِبِ إِنَّ قَوْمِيَ ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ ] وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي مِ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ أَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١٣٠٠ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ فِيمُ و إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَتَهِكَ شَكُّرُ مَّكَانًا وَأَضَكُ سَبِيلًا اللَّهِ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا ( فَ فَقُلْنَا أَذُهُ بَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا اللِّيمًا ١٠ وَعَادَا وَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلاَمْثَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدَاتُواْ عَلَا لَقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا أَبَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اللهُ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا اَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا اللَّا إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنَ -الِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنَ اضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الرَّايْ الرَّايْتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ، هَوَلهُ أَفَأْنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١٠٠٠

اَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمُ وإِلَّا كَٱلْانْعَكِمْ بِلْ هُمُ وَأَضَلُّ سَبِيلًا إِنَّ ٱلْمُ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ اسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ مَا قَبْضَا يَسِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَوَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاء كُلُهُورًا (١٠) لِنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَة مَّيْتًا وَنُسْقِيهُ. مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ فَالْقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَّىٰ أَكَثَّرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلُو شِينَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُو اللَّهِ عَهُو الَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا (٥٠) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرّاً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ اللَّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ٥٠٠

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ فَا فَكُمَا أَسْتَكُ مُ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ١٠٠ أَلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أُسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْكُلْ بِهِ خَبِيرًا ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكُنُ أَنْسَتُجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ١٠ اللَّ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّكَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرُجًا وَقَكَمُرًا مُنِيرًا (اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنَ ارَادَ أَن يَذَّكَّرُ أَوَارَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأرضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم إِن عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا الله



وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا -اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَي وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهُ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا تَجِيمًا اللهِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ وَيُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ اَبًا اللهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّهِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَكِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنَ ازْوَاجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُبِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا اللهُ الْوَلَيْمِكَ يُجَزَونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَرَوُوْ وَيُلَقُّونَ فِيهِا يَحِيَّةً وَسَلَامًا ١٠٠٠ حَلاين فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ إِنَّ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ فَقَدْ كُذَّ بِثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الله



## هِسْ ﴿ وَالرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيَامِ

طسَمَ أَ يِلْكَ اَلِكَ الْكِنْكِ ٱلْمُبِينِ اللهِ لَعَلَكَ بَعْجُ نَفْسَكَ الْمُبِينِ اللهِ لَعَلَكَ بَعْجُ نَفْسَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اعْنَكُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَالِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْ مَن مُحَدَثٍ الْعَنْكُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَالِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْ مَن مُحَدثٍ اللَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكَذَنَّهُواْ فَسَيَاتِهِمُ وَٱنْبِكُواْ مَا كَانُواْ

بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللهُ أَوَلَمُ يَرُوا الْيَ ٱلْأَرْضِ كُرَ الْبُلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيدٍ إِنَّ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينَ اللهُ وَإِنَّ وَإِنَّ كَرِيدٍ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينَ اللهُ وَإِنَّ

رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَوْمَ الْفَوْمَ الْفَوْمَ الْفَافَ الطَّلِمِينَ ﴿ فَالْمَرِبِّ إِنَّ أَخَافُ الظَّلِمِينَ ﴿ فَالْمَرِبِّ إِنَّ أَخَافُ

أَن يُكَذِّبُونِ (١١) وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلِ الْيُ هَدُونِ (١١) وَهَمُمْ عَلَقَ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (١١) قَالَ

كَلَّ فَأُذْهَبَا بِاَيَكِتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فَاتِيافِرْعَوْنَ اللهِ فَاتِيافِرْعَوْنَ فَا فَاتِيافِرْعَوْنَ فَالْمَانَ فَقُولَا إِنَّارَ سُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَالْمَانَ اللهِ اللهِ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِيلَ فَقُولَا إِنَّارَ سُولُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِيلَ

الله عَمْرِكَ سِنِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرِكَ سِنِينَ اللهِ اللهِ عَمْرِكَ اللهِ عَمْرِكَ اللهِ عَمْرِكَ اللهِ عَمْرِكَ اللهِ عَمْرِكَ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرِكَ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرِكَ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرِكِ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرِكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرُكِ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرِكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرِكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَمْرُكُ اللهِ عَلَا عَمْرُكُ اللهِ عَمْرِكُ اللهِ عَمْرِكُ اللهِ عَمْرِكُ اللّهِ عَمْرِكُ اللّهِ عَمْرِكُ اللّهِ عَمْرِكُ اللّهِ عَمْرِكُ اللّهِ عَمْرِكُ اللّهِ عَمْرِكُولِ اللّهِ عَمْرُكُ اللّهِ عَمْرُكُ اللّهِ عَمْرِكُمُ اللّهِ عَمْرِكُولِ اللّهِ عَمْرِكُولِ اللّهِ عَمْرِكُولِ اللّهِ عَمْرُكُولِ اللّهِ عَمْرِكُولِ اللّهِ عَمْرِكُولِ اللّهِ عَمْرُكُولُ اللّهِ عَمْرُكُولِ اللّهِ عَمْرِكُولِ اللّهِ عَمْرِكُولُ اللّهِ عَمْرُكُولِ اللّهِ عَمْرِكُولِ اللّهِ عَمْرَالْمُ عَمْرِكُولِ اللّهِ عَمْرَاكُولِ اللّهِ عَمْرِكُولِ اللّهِ ع

وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ



لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ أَنَّ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِيِينَ ﴿ ثَا اللَّهُ عَلْمُ الْ وَإِنَّكُمْ وَإِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ( وَ اللَّهُ عَالَمُ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللّل رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ اللَّ قَالَءَ امَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَ اذَنَ لَكُمْ وَإِنَّهُ لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُفَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهُ قَالُواْ لَاضَيِّر إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَا أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ اللَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللَّهِ إِنَّ هَنْوُلَآءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ اللهُ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ اللهُ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ اللهُ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثُنَهَا بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ۞ فَأَتَبْعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللهُ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (الله وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْاخْرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. أَجْمَعِينَ ﴿ وَالْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. أَجْمَعِينَ ﴿ وَالْ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلَاخَرِينَ ٣٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ واإِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١ ﴾ أَوْ سَفَعُونَكُمُ وأَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١ فَالْوَابِلْ وَجَدْنَاءَ ابْآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٤ قَالَ أَفَرُ مِتْمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ١٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْاقْدَمُونَ اللهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُو مَهُدِينِ الله وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الله وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللهُ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللَّهُ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

فِرُقِ تفخيم الراء.



المنابعة الم



إِنْ هَنَذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْا قَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا غَنْ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمُ وإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ آلَ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كَذَّبَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِذْ قَالَ هُمُ وَأَخُوهُمْ صَلِحٌ ٱلْأَنْتَقُونَ اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ اللهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَاءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَىٰ مَتَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَتَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَتَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَلْ مَلْ عَلَىٰ مَلِيْ مَا عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلِيْ مَا عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلِيْ عَلَىٰ مَلِيْ عَلَىٰ مَلِيْ عَلَىٰ مَلِيْ عَلَىٰ مَلِيْ عَلَىٰ مَلَّا عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلِينَ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلِيْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلِيْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلِيْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَغْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُهُوتًا فَرِهِينَ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلاتُطِيعُوا أَمْ المُسْرِفِينَ (١٠٠) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللهِ عَالَمُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ اللهُ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُنَا فَاتِ بِتَالِيةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ هَالِهِ وَاللَّهُ مُنَّاشِرُبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١٠٠ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِيمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَمُمُ وَأَخُوهُمْ لُوطُّ اللَّا نَتَّقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ اللهُ فَأَنَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ النَّالَ أَتَاتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٥٥ ۗ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَازُوكِ عِكُمْ بَلَ اللهُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ اللهِ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١١٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١١ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّ نَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١١ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٧) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَمَّ دَمَّرْنَا ٱلْاخْرِينَ ﴿ ١٧١ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّومَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُومِنِينَ ﴿ ١٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوالَّعَ بِرُ الرَّحِيمُ ﴿ ١٠٠ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْكُةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٤ إِذْ قَالَ هُمُ مُشْعَيْثُ ٱلْأَنْفُونَ ﴿ ١٤ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴿ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرِ إِنَ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُوا بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَا تَبَّخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْارْضِ مُفْسِدِينَ المَّ



وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْاقَلِينَ ١٠ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مِنْ أَنْ وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ إِن كُنتَ الْمُسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُونَ ٱلْعَزْبِيْزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ مُكَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلَامِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ اللهُ بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينِ اللهُ وَإِنَّهُ رَلَفِي زُبُرِ ٱلْا وَلِينَ اللهُ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمُو عَايَدٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَأُابِنِي إِسْرَتِهِ يِلَ اللهِ وَلَوْ نَزُّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلاعْجَمِينَ الله فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُومِنِينَ إِلَّ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُومِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلَالِيمَ اللهُ فَيَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَيُقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ اللهُ أَفِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهُ أَفَرُ أَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُ مُ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿





## بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْزَ ٱلرَّحْبَ

لِلْمُومِنِينَ اللهُ ٱللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ

وَهُمْ فِي ٱلْاخِرَةِ هُمُ ٱلْاخْسَرُونَ أَنْ وَإِنَّكَ لَلْكَفَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنَ

لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اللهِ إِنَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّيَ ءَانَسْتُ نَازَ سَنَاتِيكُمُ لِلَّهْ لِهِ إِنِّيَ ءَانَسْتُ نَازَ سَنَاتِيكُمُ لِثَمْ الْمِنْ اللهُ اللهُل

جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ

ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَا مُنْهُ إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهِ تَزُدُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهِ تَزُدُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفُ

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلِي عَلَا عَا عَلَا عَل

سُوَءِ فَإِنِي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (ال) وَادْخِل يدك فِي جَيبِك تَحْرَجُ بيضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَشْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ

اللهُ فَلَمَا جَآءَتُهُمُ وَءَايَنَنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُبِيثُ اللهُ







ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ

ويح بعض الطرق وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية

واوا محسوره ٢. تسهيل الهمزة الثانية

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُولُدُونَنِ عِمَالِ فَمَا ءَاتَكِنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُم بَلَ انتُربَهِدِيَّتِكُو لَفَرْخُونَ اللَّ ٱرْجِعِ الَّيْهِمْ فَلَنَالِينَّهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ (٣٠) قَالَ يَئَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَاتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَاتُونِ مُسْلِمِينَ 📆 قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَاءَ إِنِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ آمِينٌ ﴿ فَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْرٌ مِن ٱلْكِئْبِ أَنَاءَ إِنِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَواهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَاٰشْكُرُ أَمَ اكْفُرُومَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرَ انْهَندِي أَمْرتَكُونُ مِنُ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ ثَا فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرْشُكِ قَالَتْ كَأْنَهُ وهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ المَا وصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنِفرِينَ النا الله عَمَا الدُّخْلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرَ ١٠٠ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

وَلَقَدَ ارْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَيْلِحًا أَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ إِن يَغْتَصِمُونَ ﴿ لَا ۚ قَالَ يَنْقُومِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسِّينَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ قَالُوا ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَيْرِكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي أَلَارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠٠ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مُهلَك أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِفُونَ ١٠٥ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَامَكُرُا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمُ وإِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ وأَجْمَعِينَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٥٥ وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ، أَتَاتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُهُ تُبْصِرُونَ اللَّهُ أَبِنَّكُمُ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ 



عالله وفي بعض الطرق وجهان ١. الإبدال ٢. التسهيل

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ وأَنَاسُ يَنَطَهَ رُونَ ١٠٠ فَأَنِحَيْنَهُ وَأُهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأْتُهُ، قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْغَيبِينَ ﴿ ٥٠ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَرَّأَ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ اقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَىٰ ءَاللَّهُ خَيْرٌ امَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ١١) أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْرُهُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَهُ لَنَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿ ١٦ أَمَّن جَعَلَ ٱلأرضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنَّهَدًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَايِنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَ. لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ احُ ثَرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلارْضِّ أَولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَّكُرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ مَ نُشُرُا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَ أَلَاثُهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أَمَّنَ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلارْضُ أَوْلَكُ مُّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ وإِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ مَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِذَا كُنَّا تُرْبًا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١٠ لَقُدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَعُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْآوَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٧٧) وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ١٧٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ وَمَامِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْارْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٧ اِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٨ ﴾

وَإِنَّهُ وَلَمُدِّى وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَاكَ عَلَى اللهِ إِنَاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ ١٠ وَمَا أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِ مُرِّد إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُومِنُ بِعَايَكِتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ ١٠٠ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ وأَخْرَجْنَا لَكُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمُ وإِنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَدِينَا لَا يُوقِ نُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِاَينتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠ حَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِنَايَئِي وَلَمْ تَجِيطُواْ بِهَاعِلْمًا اَمَّاذَاكُنُكُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١١٠ أَلَوْ يَرَوَا انَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرَّاٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ التُّوهُ دَخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِلَّا هُر خَبِيرٌ لِمِا تَفْعَلُونَ اللَّ





أَيِّمَةً وفي بعض لطرق وجهان:

الطرق وجهان: ١. التسهيل ٢. الإبدال ياءً مكسورة

وَنُمَكِّنَ هُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ ٥٠٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِرْمُوسَى أَنَارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَرِّ وَلَا تَعَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلطِعِينَ ٧ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقَتْ لُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدَا وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَدرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّبَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَقَالَتْ الْأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَا أَذُلُّكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ اللهِ فَرَدَدُنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ TO TO TO TO TO TO TO TO TO



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنَ اهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّةً فَأَسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلُّ مُّبِينٌ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ، إِنَّكُهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ اكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرُهُ. بِإَلَامْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعُوتٌ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنَ ارَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَى أَتُريدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِأَلَامْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْارْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَجَآءَ رَجُلٌ مِنَ اقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَكُ يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجِ انِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهِ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّأُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ الْعَل \*@\*@\*@\*@(\*AV)@\*@\*@\*

وَلِمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْلَهَ ٱلسَّكِيلِ (أ) وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ (٢٠) وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَاتِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ ٱلرِّعَامُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تُولِّى إِلَى ٱلظِّلَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَعَا مَنْ أَلْمُ إِخْدُ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتِ انَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِكَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ أَجُونَ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالَتِ احْدَنْهُمَا يَناأَبَتِ ٱسْتَنجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنجَرْتَ ٱلْقَوَيُّ ٱلْآمِينُ الله عَلَى أَريدُ أَنُ الكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَتَيْنِ عَلَى أَن تَاجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجَ فَإِنَ اتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنَ اشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ اللهِ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْاجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونَ عَلَيٌّ وَأَللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

ه فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلاجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِيَّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيءَ اتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجِدْ وَوْمِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الله عَلَمًا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْاَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ ٱلْمُبْكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّكَ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَأَنَ الْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا نَهُمَّزُكُانَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنمُوسَى أَقِبِلُ وَلَا تَخَفَّا أَنَك مِنَ ٱلْامِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُّجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَٱضْمُم الْيُكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبِ فَلَانِكَ بُرْهَا خَانِ مِن رَّيِكَ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلِا يُهِ - إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُ مُلُونِ اللهُ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِي رِدُ ايُصَدِّقِنِي إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ عَنَّ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُ أَبِئَا يَكِينَا أَنتُمَا وَمَنِ أَتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهُ

يُكَدِّبُونِ إثبات الياء وصلاً

إلبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَ لَذَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْا وَلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَناأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنِ الَّهِ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَنَمُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحًا لَعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ وَأَسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَفِ ٱلارْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُمُ و إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ اللَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِّ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّرِلِمِينَ اللهِ وَجَعَلْنَاهُمُ وأَسِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ قُلُ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِن ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدَ الْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْاوِلَىٰ بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢. الإبدال ياءً

دون إدخال.

وَمَاكُنتَ بِعَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ اللَّهِ مُوسَى ٱلامْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ اللَّهِ وَلَاكِنَّا أَنشَانَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُورُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِ أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَنِينَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١٠٠ وَمَاكُنُتَ بِعَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِينَ رَحْمَةً مِّن رَّيْكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُمْ مَا تَذَكَّرُونَ اللَّ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتُ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلِحِرَانِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنِفُرُونَ اللهُ قُلْ فَ اتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُدُ صَادِقِينَ اللهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ انَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوا ءَهُمْ وَمَنَ اصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَّعُ هُولُهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ



وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١٠٠ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَّعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ الْقِينمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَنُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَكُهُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبُرَّانَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَرُيسَتَجِيبُواْ لَمُمُ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوَ انَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ اللَّ وَيُومُ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْانْبَآءُ يُوْمَيِذٍ فَهُمْ لَا يُتَسَاءَ لُونَ اللهِ فَأَمَّامَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدِيْحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَثُّبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّلُهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْإِخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠

قُلُ ارَا يَتُدُو إِن جَعَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنِ النَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَاتِيكُم بِضِيَّاءٍ ٱفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلُ ارَ اللَّهُ مُو إِن جَعَكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلنَّهُ النَّهَارَ سَكْرُمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنِ اللَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونِ (٧١) وَمِن رَجْمَتِهِ عَكُلُ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِيبَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَكَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَاتَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَهُ وَأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحُ انَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ أَللَّهُ أَلْدَّارَ ٱلاَخِرَةَ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْارْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ٧٧ ﴾

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ،عَلَى عِلْيرِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمَ انَ ٱللَّهَ قَدَاهُ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَدْرُونُ إِنَّهُ الذُّو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ مَوْكِلُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ -امَنَ وَعَمِلُ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِبرُونَ (١٠٠) فَعَسَفْنَا بهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١١٠ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وَإِلَّا مْسِ يَقُولُونَ وَيْكَانِكَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا اللَّهِ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيُكَأْنَدُولا يُقْلِحُ ٱلْكَنِفرُونَ (١٥) يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلَاخِرَةُ بَعَعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلارْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَغَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠



المر وصلاً فتح الميم مع الإشباع أو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ وَأَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَوَصِّينَا ٱلِانسَنَ بُوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعُهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ (٧) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ٨ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَأُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (١) وَلَيَعْلَمَنَّ أَلِلَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَلِابُونَ إِنَّ وَلَيَحْمِلُكَ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِيمٌّ وَلَيْسَاكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ وَأَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللَّهُ

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَاكِمِينَ الله وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ وإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٦ } وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْكُمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلأرضِ فَأَنظُرُواْكَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلاَخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيْعَذِبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاأَةً وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلارْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ أُولَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ الِيمُ (١٠) HOUR CONTROL (MAN) CONTROL CONTROL

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ - إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَلَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُّر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَّا مَّوَدَّةً أَبَيْنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَتُمَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَاوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَنْصِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَوَهَبْنَا لَهُ، إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوءَةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَالَّيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أُو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ احَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ السَّ أَبِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ (٣٠) وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ - إِلَّا أَن قَالُواْ أَيتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ



المُورَةُ الْمِنْجُونُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَنَّ لِمُ اللَّهُ لِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيْ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَعَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ. وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا شيء بهم وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحْزَنِّ انَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ اللهِ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقُرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله عَدْيَن أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْآرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ 

وَقَدُرُونِ وَفَرْعَوْنِ وَهَامَانِ وَلَقَدُ جَآءَهُم ثُوسَي بِٱلْبِيّنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْارْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ الله المُخَذَّنَا بِذَنْبِهِ إِنْ فَمِنْهُم مِّنَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ اخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلارْضَ وَمِنْهُم مَّنَ اغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَيْكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَن مَثَلُ ٱلَّذِينَ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمْثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأُولِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مِن شَقْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلَامْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقُ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْارْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُومِنِينَ اللهِ أَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيهِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلِذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللَّهُ



وَيُسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَالِينَهُمُ بَغْنَةً وَهُمُ لَايَشْعُرُونَ ٣٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَنِورِينَ ١٠٠ يَوْمِ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ وَ يُعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ مُمَّ إِلَيْنَاتُرُجَعُونَ الله وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْانْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَصِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ١٠٥ وَكَأْيَن مِن دَاتَبَةٍ لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوفَكُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ احْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهُ مِلَ احْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ



وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ و يَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْاخِرَةِ هُمِّ غَافِلُونَ الوَ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمِمْ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَامِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْارْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ أَن أُكَّاكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَعُوا ٱلسُّواَي أَن كَذَّهُواْبِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ أَنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرِّكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ كَنِفِرِينَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ الْ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلاَخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ اللهِ عِينَ تُمسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١) وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ اللَّهِ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأُ وَكُذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ (١٨) وَمِنَ-ايَنتِهِ-أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ اللهِ وَمِنَ - اينتِهِ - أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنَ انفُسِكُمُ و أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ وَمِنَ - اِيَنِهِ - خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمُو إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالَمِينَ اللهِ وَمِنَ - ايَانِهِ عَمَامُكُم بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُكُمُ مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ - ايَكِيْهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي - بِهِ ٱلأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ

وَمِنَ -ايَنْهِ عِأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْارْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُّجُونَ الله وَلَهُ,مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِّ كُنُّ لَّهُ, قَانِنُونَ ١٠٠ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْاعَلَى فِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْارْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ ضَرَبَ لَكُم مَّتُ لَامِّنَ انفُسِكُمُ مِن شُركَاء فِي اللَّهُ عَن مَّا مَلكَتَ ايْمَنْكُم مِّن شُركَاء فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمْ حَكَذَاكِ نُفُصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ بَلِٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا أَهُوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنَ اضَكَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّنصِرِينَ ﴿ ١٨ ) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمَ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ فَذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ وَلَكِكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ ١ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣) 



وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دُعَوّا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْآ أُمَّ انزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشَرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَ قَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَأْوَ إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً كِمَا قَدَّمَتَ ايْدِيهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ ٢٠ أَوَلَمْ يَرُواْ انَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللَّهِ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٣٧ وَمَاءَاتَيْتُ مِين رِّبًا لِّتُرْبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِوَمَا ءَانَيْتُ مِين زَكُوةٍ تُريدُون وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَيْهِكُ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلُمِن شُرِكَايٍكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ (٣٠) ظَهَرَ أَنْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتَ ايْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ٥ 

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلَارْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ " كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَاتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ اللَّهُ مَن كُفْرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ الله ليَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْأَنَا وَمِنَ -ايَكِنِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّايَحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ فَ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُوا ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُومِنِينَ اللهُ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَينَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ عَا فَإِذَا أَصَابِ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٧) وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مَ لِي المُبْلِسِينَ اللهُ فَأَنظُرِ اللهُ أَثرِ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْمِى ٱلارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ 

وَلَئِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ الله فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ ٥ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَالَانِهِمُّ وإِن أُسْمِعُ إِلَّا مَن يُومِنُ بِكَايَانِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءً وَهُواً لَعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٢٠) وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونِ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا يمنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَالْمُونَ الْ فَالْمَا لَا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ أَيْسَتَعْتَبُونَ ﴿ وَالْقَدَضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِئْمَهُم بِعَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ إِنَ انتُهُ و إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَاذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأَصْبِرِ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَقَّ اللَّهِ عَلَّ





وَلَقَدَ -النِّينَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِمِ } وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنيُّ حَمِيدٌ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَلَيْهِ إِلَيْ الشِّرْكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلإنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمَّهُ. وَهِنَّا عَلَىٰ وَهُن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشَكُرُ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ اللهُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمُ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَ انابَ إِلَى "ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ يَبْنَيّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خُرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَيِ أُو فِي ٱلأرْضِ يَاتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَبُنَىٰ أَقِمِ ٱلصَّكَانَوةَ وَامْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلارْضِ مَرَحًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورِ ﴿ اللهِ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ (١)

أَلَوْتَرَوَا انَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنَبِ مُنِيرِ ١١٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلُوكَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ وإِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ، إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوَثْقَلَّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرٌ فَلا يُحْزِنك كُفْرُهُ, إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنْتِعُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصَّدُورِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمُ وإِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ احْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوَ انَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجْرَةٍ الْقَلْمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ و إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٧ INOXOXOXO(ELPOXOXOXOXOX

اَلْمَتَرَأَنَّ اَللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلَّحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّاللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١٠٠ ٱلْمُرْرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِيعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنَ - ايكتِهِ } إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيْنَ ِلِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَاغَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمُ و إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَا يَكِينَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ الله يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبُّكُمْ وَٱخْشُواْيَوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَوَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ (٣٠) إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْعَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْارْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَّا وَمَاتَدُرِي نَفُسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّ

بِأَيِّ وفي بعض لطرق تحقية



وَلَوْتَرَىٰ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَيِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِينَا لَآنَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلَكِكِنْ حَقَّالْقَوْلُ مِنَّى لَأُمَّلَانَّا جَهَنَّكُ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُ مَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله إِنَّمَايُومِنُ بِعَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ خُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ فَلا تَعْلَمُ نَفُسُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّهُ أَفَمَنَكَانَ مُومِنَا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأْ لَّا يَسْتَوْدُنَ اللَّا أَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّعِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَاوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَاوَرِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغَرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ٢٠٠٠ 



وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلَادْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلَاكْبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّوَاوَمَنَ اظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عِثْرٌ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١١٠ وَلَقَدَ -الْيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَالَهِ فَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِّبَنِي إِسْرَةِ مِلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ وَأَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا يُوقِنُونَ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَ انْوَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ أُولَمْ يَهْدِ لَمُمُ كُمَ اهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ وإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرُواْ انَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْارْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنفُسُهُم وأَفلا يُبْصِرُونَ ٧٧ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ (١٦) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهِ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَأَنْظِرِ إِنَّهُم مُّنْتَظِرُونَ اللَّهِ

أيدة وفي بعض الطرق وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال. ٢. الإيدال ياءً





قُلُ لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنَ ارَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوَ ارَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا الله الله قَدْيعُلُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا وَلَا يَاتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ الشَّحَةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ آشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيِّكَ لَدُ يُومِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسِبُونَ ٱلاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَاتِ ٱلْاحْزَابُ يُودُولُ لَوَ انَّهُم بَادُونَ فِي ٱلَاعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنَ الْبُآيِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةُ حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلاخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلْاحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ وَلِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَمِّ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَ دُووِمِنْهُم مَّن يَنظِر وَمَابكُلُواْ بَبْدِيلًا ١٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّينَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُومِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قُوِيتًا عَزِيزًا ١٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم مِّنَ اهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا نَقْ تُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأُورَثَكُمُ وَأَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِيرًا ﴿ ﴿ إِن كُنتُنَّ تُلِيِّهِ أَلنَّبِي مُ قُل لِأَزْوَكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدْن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلدَّارَ ٱلَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) يَنْسَاءَ ٱلنَّبِيءِ مَن يَاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ مِلْكُ مَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

﴿ وَمَن يَقَنُّتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّنَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا اللهَ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيَّءِ لَسَّ ثُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيَّ ثُنَّ فَلَا تَخْضَعَنَ بَٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ١٦ وَقَرْنَ فِي بُهُوتِكُنَّ وَلَا تَبُرَّجْنِ تَبُرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّامَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴿ اللهِ وَأُذْكُرْ بَ مَا يُتَّلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ -اينتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِيثُ مَيَّاإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَٱلْقَانِيْنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَتِ وَٱلْحَنفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا آن تَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنَ امْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدَضَّلَ ضَلَالًا مُّبِينَا اللَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ يِّنَّهَا وَطُرًا زُوَّجْنَاكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِجِ أَدْعِيا بِهِمُ وإِذَا قَضَوْ إُمِنْهُنَّ وَطَرَّأُوكًاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وِمِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرْضَ ٱللَّهُ لُكُّوسُ نَّهَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَيَ بِٱللَّهِ حَسِيبًا (أَنَّ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ يَاأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمُ وَمَكَمٍ كُتُهُ ولِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلْمُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُومِنِينَ رَحِيمًا اللهِ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمُ وَأَجْرًا كَرِيمًا اللَّهُ يَالَّهُمَ ٱلنَّى ٤ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَلِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١٠٠ وَيَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَلًا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعَ اذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ يَاأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُ إِن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنْدُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِي 1 إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَيْكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّومِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَ ارَادَ ٱلنَّبِيَّ أَن يَسْتَنكِكُمُ خَالِصَكَةً لَّلَكَ مِن دُونِ ٱلْمُومِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أُزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ ايْمُنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِي

ٱلنَّبِيَّ <sup>مِ</sup> إِنَّا

وفي بعض الطرق وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية

الهمره النائية واواً مكسورة ٢. تسهيل

الهمزة الثانية

(الموضعان)



﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَ وَيُرْضَانِ بِمَاءَ الْيُتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنَ ازْوَاجٍ وَلُوَاعْجَبَكَ حُسنَ بُنَ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا الله يَدا يُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيَّ وِ إِلَّا أَن يُوذَكَ لَكُمُ وإِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنِ اذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَنِيسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِي ٱلنَّبِيَّ، فَيَسْتَحِي، مِنكُمْ وَٱلنَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُ مُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُ وأَن تُوذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوكِكُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَبَدَأُ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ تُبْدُواْشَيْعًا اَوْتُخَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ ايْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ عِنَاتُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَهُ أُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا (٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَ الَّذِينَ يُوذُونَ الْمُومِنِينَ وَ الْمُومِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ١٠ يَئَأَيُّمَا ٱلنَّبِيَّ وَقُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُومِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُوذَيُّنَّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَّإِن لَّمْ يَنْكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بهم ثُمَّ لَا يُجِاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ أَيِّنَكُمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُيِّتَلُواْ تَفْتِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا اللهِ







ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا آم بِهِ عِنَّةً كَابِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرُوا الَّيْ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَا نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلَارْضَأُوۡ نُسۡقِطۡ عَلَيْهِمۡ كِسۡفًامِّنِ ٱلسَّمَآءُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ ١٠٠ ﴿ وَلَقَدَ-الْيَنَادَاوُودَمِنَّا فَضَلًّا يُحِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ١٠ أَنِ ٱعْمَلُ سَيِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرِّدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحً ٓ النِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ امْرِ نَا نُذِقَ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِن مَّكَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ، وَقُدُورِ رَّاسِيكَتِّ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدِدَشُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللهُ فَلَمَّا قَضَيْنَ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتَةُ ٱلأرْضِ تَاكُلُ مِنسَاتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِيشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ السَّ TAMENTO (EY4) WARRED TO A

كُالَجُوابِ إثبات الياء وصلا

إنبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَاكِنِهِمُ وَءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالً كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ورَبُّ عَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى اصلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اللهُ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواً وَهَلْ يُجَنِيَا إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَ نَافِيهَا قُرَّى ظَيِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ السِّيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا - امِنِينَ اللهُ فَقَالُواْ رَبِّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمُو أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهُمُ وإِيلِيسُ ظَنَّهُ وَالَّا عَنُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ اللَّ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُومِنُ بِأَلَاخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللهِ قُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلارْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ١٠٠٠ 

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وِ إِلَّا لِمَنَ اذِكَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرْعَعَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أُواتِاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ السَّا قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَانْسَعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ قُلْ يَجْمَعُ بِيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلَارُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عَشُرَكَا مَ كَلَّابُلُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَنذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُومِنَ بِهَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ وإِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوَلَا أَنتُمۡ لَكُنَّا مُومِنِينَ السَّ 

قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ للَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صِكَدَدْنَكُمْ عَنَ ٱلْمُكَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءً كُرِ بَلَكُنتُ مِ تُجْرِمِينَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَامُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلَاغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُولْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّابِمَا أُرْسِلَتُ مِبِهِ - كَيْفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكُثُرُ أُمُولًا وَأُولُكُ اوَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (0) قُلِ انَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَمُوا لُكُمْ وَلَا أَوْلَنْدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايَنتِنَامُعَاجِزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ ۖ قُلِ انَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِ رُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَمْ وَهُوَ كَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ السَّ





وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن فَبْلِكُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ عَلَيْهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّيَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْسِكَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنَ اصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرُكِبِيرُ ﴿ اللَّهُ الْفَمَنَ زُيِّنَ لَهُ اللَّهِ عُمَلِهِ عَمْلِهِ عَلَيْهِ الْمُحَسَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهَدِي مَن يَشَاءً فَكُل نُذْهَب نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَايَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّسُورُ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدِيْحُ مَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَيِّكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ وَأَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انتَىٰ وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَايُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ و إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ



وَمَايَسْتَوِى ٱلَاعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهِ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ الطَّلُولَا الطِّلُولَا الْخُرُورُ اللَّهِ وَمَايَسْتَوَى ٱلَاحْيَاءُ وَلَا ٱلاَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآَّءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ ۖ إِنَّ انتَ إِلَّا نَذِيرٌ اللَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ امَّةِ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّا أُخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَفَكَيْفَ كَاتَ نَكِيرٍ عَلَى اللهُ أَلَوْتَرُ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتٍ تُخْلِفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَّرٌ ثُغْتَكِفُ ٱلْوَنَهَا وَغُرَابِيثِ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنِ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْانْعَنْمِ مُغْتَلِفُ الْوَنَٰهُ لَكَ لَاكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ ۖ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُوزُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيـةً الهمزة الثانية واوأ مكسورة يَرْجُونَ تِجِكُرةً لِّن تَكْبُورَ اللَّ لِيُوفِيِّهُ مُوأَجُورِهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّالِهُ ۚ إِنَّا هُورُشُك

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهامِنَ اسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخَزُنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورِ اللَّ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَوْنُعُكِمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنَّهُ وَعِلِيمُ إِنَّهُ وَعِلِيمُ السَّهُ دُورِ

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمُ و إِلَّا مَقَنَّآ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُو إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ قُلَارَ اللَّهُ قُلَارَ أَيْتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأرضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمَ - اتَّيْنَاهُمَّ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بَلِ ان يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٤٠٠ ١ اللَّهَ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنَ امْسَكُهُمَامِنَ احَدِمِّن بَعْدِهُ -إِنَّهُۥكَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ ۚ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَأَيۡمَٰنِمِ مَلَيٍن جَآءَهُمْ نَذِيزٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنِ احْدَى ٱلْامَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمُ و إِلَّا نُفُورًا اللَّهُ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْارْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّى وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلاوَّلِينَّ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا اللهُ اوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١٠٠٠

السّيِّ إِلاَّ وَقِ بِعض لطرق وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

وَلَوْ ثُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَـرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دُاتِكِةٍ وَلَاكِن يُؤخِّرُهُمُهُ وإِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّيًّ فَإِذَا جِيآءَ أَجُلُهُمْ فَإِنْ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ﴿نَا ﴿ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرِّحِيَهِ يسَنَّ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ عَلَى تَقِيمِ ۚ ۚ ثَانِيلُ ٱلْعَرْبِيزِٱلرَّحِيمِ ۗ لِلْسَاخِرَقِوْمَامًا رَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنِفِلُونَ ٥٠٠ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىأَ كُثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمُ وأَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلَاذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شُــــُدًا مُرسُدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمُ وءَأَنذَرْتَهُمُ وأَمْلُمُ تُنذِرُهُمْ لَايُومِنُونَ 🐧 إِنَّمَالْنُذِرُ مَنِ ٱتَّبُعَ ٱلذِّكَّرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ﴿ إِنَّا نَحَنُّ نُحْيِ ٱلْمَوْقِكَ وَنَد مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ (اللهُ

يس وَالْقُرْءَانِ تقليل الياء وفي بعض الطرق بالفتح.

الطرق بالفتح. وقرأ بإدغام النون في الواو وصلاً.

وق طريق غاية ابن مهران بالإظهار،

وَأَخْرِبْ لَمُم مَّثَلًا اَصْعَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ إِذَ ارْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللهِ قَالُواْ مَا أَنتُوهُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنَ اللهُ وَ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَيِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّرُجُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَاعَذَابُ الِيدُ ﴿ اللهِ قَالُواْطَ إِرْكُمْ مَّعَكُمْ وَأَبِن ذُكِّرْ أَمْ بَلَ اللَّهُ قُومٌ مُسْمَرِفُونِ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنَ اقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمُورُ أَجْرًا وَهُم مُّهُ مَنْكُونَ ١٠٠٠ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِ عَلَا إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ عِنْ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّهُ إِنِّي عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأُسَّمَعُونِ ﴿ إِنَّ فِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلْلَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ



﴾ وَمَا أَنزَلْنا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزلينَ الله إِن كَانَتِ اللَّاصَيْحَةُ وَعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ الله يَكَ عَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَاتِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعُلْ أَوْ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ أَلَوْيَرُواْ كُمَ اهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٣) وَءَايَةُ لَمُمُ أَلَارَضُ ٱلْمَيِّيَّةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَا كُلُونَ ﴿ آ ﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَجْيل وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَاكُ لُواْمِن تُمْرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِ مُمْ وَأَفَلَا يَشَكُرُونَ اللهُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْازُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْارْضُ وَمِنَ انفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ أَلَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرَبِ وَالْعَلِيمِ الْاللَّ وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الله لا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهُ الْقَالَ اللَّهُ المَّا

وَءَايَّةُ لَمُّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّاتِهِمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (اللهُ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَزُكَبُونَ (١) وَإِن نَّشَانُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ اللهِ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَالِلَ حِينِ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ مُونَ اللَّ وَمَا تَاتِيهِم مِّنَ-ايَةِ مِّنَ-ايكةِ مِّنَ-ايكتِ رَبِّهِمُ وإِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (0) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ وَأَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّو يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ. إِنَ انتُعُو إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينِ ( ) وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُو صَلدِقِينَ (٧٤) مَاينظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَعَصِّمُونَ الله فَلايستَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ مَ يَرْجِعُونَ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلاَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ( الله عَلَو أَيْنُو يُلْنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْقِدِنَا هَا ذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَيْنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِن كَانَتِ الْاَصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تَجَدَّزُونَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (0)

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَكَكِهُونَ ١٠٠ هُمُ وَأَزْوَجُهُمُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْارَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١٠٥٥ لَمُمْ فِيهَا فَكِمَهُ وَلَهُم مَايَدَعُونَ ١٠٥ سَكَمُ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ١٠٥ وَٱمْتَازُوا ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٩٥٠ ﴿ أَلَمَ اعْهَدِ الْيَكُمْ يَنْبَنِي ءَادَمَأَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُورِ عَدُقٌ مُّهِينُ ﴿ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَاصِرَطُّ مُسْتَقِيمُ ﴿ وَلَقَدَاضَلَ مِنكُرُ جِبلًا كَثِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ اللهُ هَاذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الا أَصْلُوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونِ ﴿ وَكُو نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَ انُّ مُّبِينٌ 



أَوَلَهْ يَرُواْ انَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ ايْدِينَا أَنْعُكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَلْنَهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِهَامَنَكُفِعُ وَمَشَارِبِ أَفَلا يَشْكُرُونَ الله وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ اللَّ فَلا يُعْزِنكَ قَوْلُهُ هُو إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلُقَةً ، قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴿ ٧٧ قُلْ يُحْيِمَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ الله عَمَلَكُمُ مِنَ الشَّجِرِ اللَّخْضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ اللهُ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضَ بِقَدِدِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ, إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيكُونُ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ الْمِينَافَانِكَ ﴿ فَيُوَاقُواللَّهِ الْمِينَافَانِكَ ﴾ 



مَالَكُمْ لَانْنَاصَرُونَ ١٠٠ كُلُّ هُوُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٧٣ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنُهُمْ تَاتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ اللهِ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَنَّ بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلغِينَ اللَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذَا بِقُونَ اللَّهُ فَأَغُونَيْنَكُمُ وإِنَّا كُنَّا غَدِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْ رُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَعْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْالِيمِ اللهُ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ أُولَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ الْمُخْلِقِينَ اللَّهُ أُولَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ فَوَكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ اللهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ عَلَى سُرُرٍ مُنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لِلسَّاءَ لَذَّةِ لِلشَّدِينِينَ الله فيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ اللهُ كَأْنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكَنُونُ اللهُ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٣٠ قَالَ قَا إِلَّ مِّنْهُمُ وإِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

يَقُولُ أَونَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ وَهُ أَو ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا انتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْجَجِيمِ ١٠٠ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَرُدِينِ عَنْ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ﴿ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٠ } إِلَّا مَوْنَلْنَا ٱلْاولَىٰ وَمَاغَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ إِنَّ هَلْذَالْمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَنْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ اللَّ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةً ٱلزَقُّومِ اللهِ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهِ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ السَّ طَلْعُهَا كَأْنَهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللهُ أَمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِنْ حَمِيمٍ اللهُ أَثَمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللهُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ اللهُ أَثْمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللهُ إِنَّهُمُ وَأَلْفَوَا - ابَآءَ هُرْضَآلِينَ اللَّ فَهُمْ عَلَىءَ اتَّرِهِمْ يُهْرَعُونَ اللَّ وَلَقَدَضَّلَ قَبْلُهُمُ وأَكُثُرُ الْاقِلِينَ اللَّ وَلَقَدَارُسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيمُونَ اللهِ وَبَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ



فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدُيْنَهُ أَن يَعِ إِبْرَهِيمُ اللَّ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّومَيْ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْنَّ إِنَّ هَذَا لَمُوَ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللهِ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلَاخِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَلَكُمْ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَيَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيَّ امِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْدِينُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَكَّا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللهُ وَنَجَيْنَهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ اللهُ وَءَالْيِنَاهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلاَخِرِينَ اللهُ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ اللهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - أَلاَ نَنَقُونَ اللهُ أَنَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمْ ٱلْاقَلِينَ اللهَ 

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١١٠ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي أَلَاخِرِينَ اللَّهُ سَلَتُمْ عَلَى ءَالْ يَاسِينَ السَّ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (٣) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُومِنِينَ (٣) وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ بَغَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ , أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلاَخْرِينَ اللَّهِ وَإِنَّكُو لَلْمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿٣٣ وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٠) إِذَابَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (اللهُ فَالنَّقَمَةُ الْحُوثُ وَهُوَمُلِيمٌ (اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ اللَّالُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ السَّ الله فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ النَّ وَأَنْكَ نَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ اللهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ اللهُ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُهُمُ و إِلَى حِينٍ ﴿ إِلَى اللَّهِ فَأَسْتَفْتِهِ مُواَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ اللَّهِ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ اللهِ أَلَا إِنَّهُم مِّنِ افْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ الصَّطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ الصَّطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ السَّالِ السَّالِينَ السَّلَّا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ السَّالِينَ السَّالُ السَّالُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ السَّالُ السَّلَقُ السَّلَّاتِ عَلَى ٱلْبَينِ السَّلَّالِينَ السَّلَّالُ السَّلَّاتِ عَلَى السَّلَّالِينَ السَّلَّالِ السَّلَّالِينَ السَّلَّالُ السَّالُ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالَ عَلَيْهُ السَّلَّالِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّالِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّالِينَ السَّلَّ عَلَيْ السَّلَّ السَّلِيلِينَالِينَ عَلَيْ السَّلَّ السّلِيلِيلَّ السَّلَّ السَلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلّ

المن المناسبة المناسب





ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلآيْدِ إِنَّهُ مُ أَوَّابُ ﴿١٦﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ الله وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ (١٨) وَشَكَدُنَا مُلُكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ (١١) ﴿ وَهَلَ اتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآءِٱلصِّرَطِ (١٦) إِنَّ هَذَاأَخِي لَهُ رِيْسَعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَكِيدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ اللهُ قَالَ لَقَدظَّلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَبَّهُ، وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ الله الله الله عَمْ الله عَهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا لَهُ وَعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ (1) يَنْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (6)





وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ١٠ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَدِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْارْضِ أَمْ نَجَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كُنتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكَرُكُ لِيَدَّبُّرُوا ءَايكِيهِ وَلِيمَذَكَّرَأُولُوا ٱلَالْبَيْبِ (١٠) وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ. أَوَّابُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَدُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْخُا بِٱلسُّوقِ وَٱلَاعْنَاقِ السُّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيَمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِكَامُ أَنَابَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأَحَدِمِنْ ابْعَدِي ۚ إِنَّكَ أَنَّ ٱلْوَهَّابُ (٢١) فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ اللَّهُ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ إِنَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْاصْفَادِ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا عَطَآؤُنا فَأَمْنُن اوَامْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنْصَبٍ وَعَذَابٍ اللهُ ٱركُضُ بِرِجَلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَسَرَابُ اللهُ

وَعَذَابٍ . أَرْكُثُ

سم التنوين وصالاً



وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُمْ مِّنَ ٱلَاشْرَادِ اللهُ أَتَّعَذْنَهُمْ سُخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْابْصَارُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱلْابْصَارُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ ٱلنَّارِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَّادُ ﴿ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَرُ ١٠ قُلُهُونَبُوُّا عَظِيمُ إِنَّ أَنتُمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَالِ ٱلْاعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ فَا فَإِذَا سَوِّيتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيدِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ ﴿ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِ كُهُ كُلُهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿٧٧ ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿٧٣ قَالَ يَا لِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسَتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ١٤ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مِنَ مِن نَّارِ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ الله الله المُعْدَةِ مِنْهَ افْإِنَّكَ رَجِيمُ الله وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٧﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَالَفِيعِزَّ لِكَ لَأُغُويِنَهُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل





قُل انِّي أُمِرْتُ أَنَ اعْبُدَ ٱللَّهَ مُغَلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنَ اكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ قُلِ انِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي فَأَعْبُدُواْ مَاشِيتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْ قُلِ انَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَّةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِمْ مُظْلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِلِي عِبَادَهُ بَيْعِبَادِ فَأَتَّقُونِ الْكَالَ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشَّرَيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ و أُولُوا ٱلَّالْبَبِ اللَّهِ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنْقِذُمَنِ فِي ٱلنَّارِ ((١)) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوا رُبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلانْهُ رَأُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ، يَنَكِيعَ فِ ٱلَّارْضِ ثُمَّ ا يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تُخْلَلِفًا ٱلْوَنْهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَكَهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلَالْبَبِ اللَّهُ اللَّهُ لَبَبِ اللَّهُ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلاسْكَيْدِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن زَّيْهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ١٠٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشْبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (" أَفَمَن يَنَّقِي بِوجِهِ مِي مُتَوَّةً ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُّنُمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايشْعُرُونَ اللهُ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلاخِرَةِ أَكُبِرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدَضَّرَ بِنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلِّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠٥ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرِكآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَ اكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّاكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَتِكُمْ تَعْنُصِمُونَ اللَّ



إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَكَن ٱهْتَكَدَّك فَلِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى الْانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ كَأَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْاخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكِتٍ لِقَوْمِ بَنَفَكُرُونَ اللهِ أَمِ الشَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلَ اوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ٤ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ اللهِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدُهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بَالَاخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَكُوانَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَلاَ فَنْدُواْ بِهِ عِن سُوَّعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ TAMES AND STATE OF THE PARTY OF

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ أَلِانسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ,عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَلَدٌ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَا وَلا مِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ (١٠) ا قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ مُواَلِّغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (٥) وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَاتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ أَنَّ مِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُم مِن قَبِّلِ أَن يَالِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ ﴿ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ ﴿ وَالْ 

أَوْ تَقُولَ لَوَاتَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَاكِ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ثُلَ مَلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَهُ وَالْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَودَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوِّي لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَشُهُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (٥) لَّهُ,مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَاكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ إِنَّ قُلَ افَعَيْرَ ٱللَّهِ تَامُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ اللهُ وَلَقَدُ اوِحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ اشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠) بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ اللَّهَ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْارْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطْوِيَّاتُ إِيمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (الله

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَّةَ بِٱلنِّيتِئِنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله ووُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَايَفْعَلُونَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتَ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُما أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ وَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدَاْ قَالُواْ بَلَنِ وَلَكِكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ الله قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفِيسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُ د إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتَ ابْوَبُهُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ, وَأَوْرُتُنَا ٱلْارْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللهِ 





النكافي إثبات الياء وصلاً محذة المقذأ

ٱلْيَوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمُ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ١٠٤ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْاعَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقُضُونَ بِشَىَّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ ﴿ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمُ وأَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْارْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلُطَنِ مُبِينٍ ٣ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَنَّابُ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْارْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيِّر لَا يُومِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُومِنُ مِّنَ -الِ فِرْعَوْنَ يَكُنْهُ إِيمَانَهُ, أَنَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمٌّ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ و إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُورُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْاحْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَلَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنَقُومِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمُ ٱلنَّنَادِ عَلَى كُوْمُ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ

الكناد اثبات الياء وصلاً

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ عَلَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَلَاك يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ عَجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ اَتَىٰهُمُ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّيرِ جَبَّادٍ ١٠٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْاسْبَابُ اللَّ أَسْبَابُ ٱلسَّمَوَّتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُوْمِ أُتَّبِعُونِهِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٢٠) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَافَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجَزَى إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ مَلْكُمَّا وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوُ انثَى وَهُوَ مُومِنُ فَأُوْلَكِمِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ فَأَوْلَكِمِ عَمْدِ حِسَابٍ 



قَالُواْ أُوَلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِنَاتِ قَالُواْ بَكِنَّ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَنَواا ٱلْكَنْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ( ) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ يَقُومُ ٱلْاشْهَادُ ١٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهُ وَلَقَدَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِتَنَبَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْالْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرِ الَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَالْإِبْكُر اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِعَنْدِ سُلُطَانِ اتَّنَاهُمُ وإِن فِي صُدُورِهِمُ و إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيلَةٍ فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( اللهُ كَخُلُقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلارْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ا وَمَا يَسْتَوِى ٱلْاعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّل لِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيِّ أَهُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ﴿





وَلَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَاتِي بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلاَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمُ وَاينتِهِ عَأَيَّ عَاينتِهِ عَأَيَّ عَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهِ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلارْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُزءُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَاقَالُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ ع مُشْرِكِينَ اللهِ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ وإِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا هُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٠٠



فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ آمُرَهًا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ْذَلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنَاعْرَضُواْ فَقُلَانذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَصَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ مُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وأَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ-كَنفِرُونَ اللَّ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلَارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنَ اشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوَا انَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايِدِنَا يَجْحَدُونَ (١٤) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَعْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلاَخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (0) وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَآءَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا مَاجَآهُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله 



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ كُوا وَاللَّهُ الْفُوا وَلَا تَحْدَرُنُوا وَأَبْشِدُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ اللَّهُ نَعُنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ﴿ ثَنَّ نُزُلًا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَا كُمْ فِيهِا مَاتَدَّعُونَ ﴿ ثَالُمُ مُنْ كُمْ فِيهِا مَاتَدَّعُونَ اللَّهِ مَنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ اللَّهُ وَمَنَ احْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَكَالَسَنْتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّكَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِيُّ حَمِيمُ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣) وَمِنَ - ايكتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمْ لِلاَسْمُحُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَ إِن كُنتُمُ، إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ فَإِنِ ٱسْتَكْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأُلَّيْلِ وَأُلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ١٠٠٠ A DA DA DA DA DA DA DA DA

وَمِنَ -ايننِهِ عَلَيْهُ تَرَى ٱلارضَ خَنشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبِّتِ أَنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيُّ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَاتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَلُواْ مَاشِيتُمُو إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِننَبُ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةِ مَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّالُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ ٱلِيدِ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلُوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا الْعَجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ -ايَنْهُ مُ الْعَجَمِيُّ وَعَرَبَيُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءً وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ اوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدَ - أَنْيَنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبِ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيهِ } وَمَنَ اسَآءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ا 



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنَ ٱكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وأَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُواْءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (أَن وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ اللهَ لَّا يَسْعَمُ ٱلِإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ إِنَّ وَلَينَ اذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِ مَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِيعِندُهُ لَلْحُسْنَيْ فَلَنُنِّيِّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (أُنَّ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ مِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَرِيضٍ اللهِ عُلَا ارَ اللهِ عُمُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ء مَنَ اضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَ اقِ بَعِيدٍ (أَن سَنُرِيهِ مُو ءَايَلِتِنَا فِي ٱلْافَاقِ وَفِي أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ وأُنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكْفِ بَرِيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٠ أَلَا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءً رَبِّهِ مُرُّواً لَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا اللهِ

حمَّ عَسَقَّ كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَا لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ يَكَادُ ٱلسَّمَوَٰتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِ نَّ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلَارْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٣ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ (الله وَكَذَلِك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنْنَذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَا اوْنُنذِ رَيُوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدُفْرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ (٥) وَلَقِ شَاءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَهُمُ وَأُمَّةُ وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ آمِر ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ - أَوْلِيَآ - فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا ٱخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُ. إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَيهِ أَنيبُ

حمر مست عسق قرأ ياء عين المركات .

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ جَعَلَ لَكُرُمِنَ انفُسِكُمُ وَأَزْوَجًا وَمِنَ ٱلَانْعَكِمِ أَزُوكَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ - شَيْ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (اللهُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنْ حًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ اقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَ قُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمُ و إِلَيْ فَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَاٰ بِيِّنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُ مُرِيبِ اللهُ اللهِ مَنْ مُ مُرِيبِ فَلِذَالِكَ فَادَّعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَلْبِعَ اهْوَآءَهُمْ وَقُلَ - امَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلْيَهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ



وَالَّذِينَ يُعَآجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السُّتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَأَهُ وَهُوَ ٱلْقَوْعِ الْعَزِيرُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلاخِرَةِ نَزِدُ لَهُ، فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ ٱلدُّنْيَانُوتِهِ عِنْهَا وَمَالَدُ، فِي ٱلاَخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللهُ المُلَهُمْ شُرَكَتُوا الشَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ إلِيهُ ﴿ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ يشاً إبدال الهمزة وقفاً



يَشَاءُ إِنَّهُۥ

الطرق وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

 ٢. تسهيل الهمزة الثانية

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ قُللَّا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ وَفِي احْسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ الْمَيْقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَاللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ م وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ اللهِ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلارْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَبِيرًا بَصِيرٌ ١٠٠ وَهُو الَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ أَلُولِيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٦) وَمِنَ -ايَكِنِهِ عَظُقُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلَّارُضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ و إِذَا يَشَآهُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا أَصَنَبُكُمْ مِّنِ مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ ايْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (٨) وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ (A) ( (A) ( (A) (A) (A) ( (A) ((A) ((

وَمِنَ -ايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ - فِ ٱلْبَحْرِ كَٱلْاعَلَامِ ۚ إِن يَشَا يُسْكِنِ ٱلرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَّا فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَادِلُونَ فِي عَالِينِنَا مَا لَكُمْ مِن تَحِيصِ اللهُ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبُتَهِرَ ٱلإِثْمَ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواً لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّوُّا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿٧٧ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ (٣) اِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلأرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابُ اليدُ السلام وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْامُورِ ( ) وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن بَعْدِهِ - وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الَّهِ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ (اللهُ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ (اللهُ 

وَتَرَاهُمْ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّ قِيمٍ ﴿ إِنَ وَمَاكَاتَ لَكُمْ مِّنَ اوْلِيآ أَهُ يَنْصُرُونَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ.مِن سَبِيلِ (اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَاتِيَ يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِ لِهِ وَمَا لَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ ١٠٠٠ فَإِنَ اعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَكُغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلِانسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِلْتُةً بِمَاقَدَّمَتَ ايْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلِاسْسَنَ كَفُورٌ ۗ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَنَّ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآبِي جِحَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْ نِهِ عَمَا يَشَآهُ ۚ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ اللَّهِ

يشاًمُ إنستاً وه بعض الطرق وجهان: ١- إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

الهمزة الثانية كِشَاءُ إِنَّهُمُ وي بيض

۲. تسهیل

وب بسط الطرق وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية

واّواً مُكسورة ٢. تسهيل

٢. تسهيل الهمزة الثانية



وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ عَبُلَاةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُعْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْازْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْانْعَامِ مَاتَرَكَبُونَ اللهِ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكَّنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّءً أَانَّ ٱلإنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ اللهُ آمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ، مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْوَمَن يَنشَوُّا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلْتَهِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْكِنِ إِنكَانًا أَوشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْكُنَبُ شَهَدَ أَيُّمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِر إِنَّ هُمُ و إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهُ أَمَ-الْيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبَّلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ اللَّ بَلُ قَالُواْ إِنَّا وَجَدُّنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهَتَدُونَ ١٠ 1400 100 100 (14 · ) 00 100 100 100 1

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ ﴿ قُلَ اوَلَوْ حِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْفَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مُسَيَّمُ دِينِ (١) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَقَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (٧) بَلْ مَتَّعْتُ هَدُولُآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مُّبِينُ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنْذَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ آنَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اللهُ ٱلْهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكُ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِّيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللهُ وَلَوْلا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٠)

وَلِبُيُوتِهِمُ وَأَثِوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ الله وَرُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَنُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلاَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ مَشَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّتَدُونَ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ الْمَاقَالَ يَعْلَيْتَ بَيْنِي وَبَيُّنكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فِيسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَكَمْتُمُو أَنَّكُورُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (٣٠) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ١٠٠ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (١٠) وَإِنَّهُ وَلَا كُرُ لُّكَ وَلِقَوْمِكُ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَسَعَلُ مَنَ ارْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ اللَّ وَلَقَدَارَسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَاينِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ - فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (0) فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَنِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (1) ACCORDANGE EAY CORCORDANGE

وَمَا نُرِيهِ مِنَ -ايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنُ اخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (١) وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْانْهَارُ تَجَرِّي مِن تَعْتِيُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ فَ أَمَ انَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِينٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّ ع وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللَّ فَلُولًا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْ إِكُهُ مُقْتَرِنِينَ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْكَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمُ وَأَجْمَعِينَ اللهُ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينِ آنَ مُرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكُ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ عَالِهِ مُنَا لَا عَالِهِ مُنَا خَيْرُ الله هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ الله وَلَوْ نَشَآهُ لِمَعَلَنَامِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلارْضِ يَغْلُفُونَ اللهُ



وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَطُ اللَّهِ مُّسْتَقِيمُ اللَّ وَلَايَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطِكُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ الله وَلُمَّا جَآءَ عِيسَىٰ إِلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُمُّ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ الله هُوَرَتِي وَرَبُّكُو فَأَعُبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيدُ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْاحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ١٠٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَالِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ ٱلْاَحِلَاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ اِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٧ يَعِبَادِي لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَدَّزُنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١١) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُرُ تُحْتَرُونَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٌ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْانفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْاعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠ لَكُورُ فِهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَاكُلُونَ ١٠٠ 

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ١٠٠ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبِّلِسُونَ (٧٠) وَمَاظَلَمَنَهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (٧) وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنكِثُونَ ٧٧ لَقَدُ حِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمَا بَرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّهُ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَكَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ قُلِ ان كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّكَاءَ إِلَكُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَنْهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُوفَكُونَ ٧٠٠ وَقِيلَهُ، يَكُربِّ إِنَّ هَـٰؤُكَّآءِ قَوْمٌ لَا يُومِنُونَ ١١٠ فَأَصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١١٠ TO THE PARTY ( E 4 0 ) THE PARTY DATE OF





ترجمون إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

فاعتر لور إثبات الياء وصلاً







قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ لِمَّا وَمَنَ اسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدَ الْيَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئَابُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّابُوءَةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿ فَ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْامْرِ فَمَا أَخْتَلُفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مُوْإِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلاَمْرِ فَٱتَّبِعَهَا وَلَائتَّبِعَ اهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمُ وَأَوْلِيآ أَهُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَّعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً" مَّعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴿ ثَنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَارْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ 

أَفَرُ أَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وَهُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهَلِّكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ وِ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠ وَإِذَا نُتَّكَى عَلَيْهِمُ وَ النَّتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ و إِلَّا أَن قَالُوا أَيتُوا بِيَا بَآيِنَا إِن كُنتُدْ صَادِقِينَ ﴿ أَن قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمُو إِلَى يَوْم ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكِنَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ (0) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْارْضِ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةِ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تَدُّعَىٰ إِلَى كِنَابِهَا ٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَندَاكِئبُنا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَالَمْ تَكُنَ -ايَتِي تُتُلِّي عَلَيْكُرُ فَأَسْتَكْبَرَتُمُ وَكُنَّمُ قُومًا تُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِهَا قُلْتُم مَانَدَرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَعَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ (٣)





وُوصَّيْنَا ٱلإنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ, كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ مَلَاثُونَ شَهُراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنَ اشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يُنَقَبُّلُ عَنْهُمُ وأَحْسَنُ مَاعَمِلُوا وَيُنجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةَ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللهِ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتِعَدَانِنِيَ أَنُ اخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنِ انَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَا إِلَّا أَسَطِيرُ أَلَا وَّلِينَ (١) أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِنُوفِيُّهُمُ وَاعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيُومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيُوْمَ تَجْزُونَ عَذَابُ الْهُونِ بِمَاكُنُتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْارْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِاكُنُمْ لَفْسُقُونَ الله 



﴿ وَٱذْكُرَاخَاعَادِ إِذَ انذَرَ قَوْمَهُ مِ إِلَاحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَافِكَنَا عَنَ - الْمِيِّنَا فَالْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَ لَكِكِنِّي أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُون اللهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِلِيِّ وَيِهُ فِيهَا عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصُرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَّى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْءَدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهُ زِءُ ونَ ١٠٠ وَلَقَدَ اهْلَكْنَا مَاحُولَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْايَتِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ اللهِ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا - الْمَـةُ أَ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٧)





إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنَا ٱلانْهَرُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا مَا كُلُ ٱلانعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُنْمُ ﴿ ١٣ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَظِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجُنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَانَاصِرَ لَهُمُ ولاناً أَهْمَن كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِنرَّيِهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ أَسُوءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُواْ أَهْوَاءَهُمُ اللهُ مَثُلُلُ لَحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَازُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَازُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنْغَيَرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَا وُمِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَا وُمِّنْ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيَّكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَنِفًا " اوْلَيْ كَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآ عَهُمُ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُرَّ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُونَهُمْ (١٠) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَانِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَفَأَنَّ هُمُرُ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ (١) فَأَعَلَمُ انَّهُ وَلا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمْ وَمَثُونَاكُمْ ۖ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةً ۖ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً ۗ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْ رُوفُ فَإِذَاعَزَمَ الامْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهِ فَهُلْ عَسِيْتُهُ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ وَأَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلارْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ و اللهِ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَلَرَهُمُ واللَّهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ اَقَفَالُهَا أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمِ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ (٧٧) فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ يَضِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُحْسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُغَرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ (٣) (0.9)

وَلُوْ نَشَاءُ لَأَرْبِنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ اللَّهِ وَلَنَبَلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّدِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُودُ ﴿٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالَهُمْ السَّ ﴿ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُمُودُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُدِّرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلْمِ وَأَنتُو ٱلْاعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترُكُو أَعْمَلَكُمُ وَآنَ إِلَّهُ إِنَّا مَا ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَوُّ وَإِن تُومِنُواْ وَيَنَقُواْ يُوتِكُودُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَأَكُّمُ وَأَمْوَلَكُمُ و ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ اصْغَنَكُمْ ﴿ ﴿ اللَّهُ هَا أَنتُمْ هَاوُلَاءَ تُدْعَوْنَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِهِ - وَأَللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُهُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَوْاْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ اللَّهُ 



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمَّ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنَ اوْفَى بِمَا عَلَهَ دَعَلَتِهِ ٱللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْاعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا بِقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم مَّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيْئًا إِنَ ارَادَيِكُمْ ضَرًّا اَوَارَادَيِكُمْ نَفْعًا بَلْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ وَأَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَٱلْمُومِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ وأَبَدًا وَزُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُوْمًا بُورًا اللهُ وَمَن لَّمْ يُومِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا (٣) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْارْضِ ۚ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُ مُو إِلَى مَغَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا لَكَانُوا لَا يَفْفَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْاعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ اوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نُقَيْنِلُونَهُمُ وأَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَنَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اللِّيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلاَعْمَىٰ حَرَبُ وَلاَعَلَى ٱلْاعْرَجِ حَرَبُ وَلاَعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، نُدُّخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلانْهَارَ وَمَن يَتُولَ نُعُذِّبُهُ عَذَابًا إَلِيمًا اللهُ ﴿ لَّقَدَّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَافَرِيبًا (١٠) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَ أَوَّكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلَاهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَاحَاطُ اللهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٥ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَوُا ٱلادْبَارَثُمَ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِطَن مَكَّهُ مِن بَعْدِ أَنَ اظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مَعِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّومِنُونَ وَنِسَاءً مُّ مُومِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمُ وَأَن تَطَاعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُ ومَّعَرَّةُ إِبِغَيْرِ عِلْمِ " لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لَوْتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا إلىمًا ١٠٠٠ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠ لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّويَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعُلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَاقَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ. بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠



وَلُوَاتَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ١ كُونُ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٣ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلامْ لِعَنتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلِإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرْ حَكِيدٌ ١ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَغَتِ احْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْاخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ ٤ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله المُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ يَداأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَزُواْ بِأَلَا لْقَدْبِ بِيسَ ٱلِأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلِايمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ الْ وَلَا تَحْسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُ مُواَن يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَتِتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ اللهُ يَعَلَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُونًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىٰكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ خَبِيرٌ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلِي الم قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,لَا يَلِتَكُمْ مِنَ اعْمَالِكُمْ شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُوبَ ١٠٠٠ قُلَ اتَّعَلِمُوبَ ٱللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ (اللهُ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَ اسْلَمُوا قُل لَا تَمْنُواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُورُ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْارْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعْ مَلُونَ اللهُ



وعيد إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلِانسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوسُ بِهِ عَنْفُسُهُ، وَنَحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ الله مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ الله لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ الله وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللهُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٠٠ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدُ ١٠٠ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطاءً كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ مَهُ لَا أَمَالُدَى عَتِيدُ اللهِ الْفِيَافِي جَهَنَّمُ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ اللهُ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ اللهِ اللهِ عَلَمَعَ اللَّهِ إِلَاهًا -اخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٠٠٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٧٠ قَالَ لَا تَعَنْصِمُوالدَّيُّ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (أَنَّ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأُمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَندَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمُنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مَنِيبِ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَنْمِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٣ كَالْهُمُ مَا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٥٠)

وَكُمَ اهْلَكَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمُ وأَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّعِيصٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوَالْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلارْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ الله فَأَصْبِرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ السَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبُكُرُ ٱلشُّجُودِ (اللَّهُ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ عِن مَّكَانِ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللهِ إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُحْتِي - وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعَأْذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّ أَخُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَّ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍّ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ - ٣ وَٱلذَّ رِينتِ ذَرْوًا ١ فَٱلْحَيْمِ لَنتِ وِقُرًا ١ فَٱلْجَرِينتِ يُسْرًا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمِّرًا ١٤ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ ١٠

المناد إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

وعيد إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْلِفِ ﴿ أَيُوفَكُ عَنْهُ مَنُ افِكَ اللَّهُ فَيْلَ ٱلْخَرَّاصُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرَةِ سِسَاهُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهِ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ عَشَّتَعْجِلُونَ السُّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ - اخِذِينَ مَاءَ انْنَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ الله وَيَالَاسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الله وفي أموليهم حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ الله وَفِي الدرض عَاينتُ لِلْمُوقِنِينَ ١٠٠ وَفِي أَنفُسِكُورُ أَفلًا تُبْصِرُونَ ١٠ وَفِي ٱلسَّمَاءَ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ السَّ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلارْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ يُشِلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلَ انْنكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَا قَالَ سَلَمُ قَوْمُ مُنكُرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهِ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ٧٣ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ المَا اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُواَلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ



 قَالَ فَمَا خَطْبُكُورُأَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالُو أَإِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ (٢٣) مُسَوَّمَةً عِندَرَيْكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُومِنِينَ ﴿ وَ الْمُومِنِينَ ﴿ وَ الْمُدَانَا لَ فِهَاغَيْرَبَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَعَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلَالِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَىٰ إِذَارْسَلْنَكُ إِلَّىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطُانِ مُّبِينِ ١٦ فَتُولِّي بِرُكْنِهِ عَوَقَالَ سَحِرُ أَوْ مِحْنُونٌ ١٠ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادِادَ ارْسَلْنَاعَلَتِهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ النَّ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللَّهِ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّ فَعَتُواْ عَنَ امْرِرَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠٠ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٧٠) وَالْارْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ اللهِ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ١٠٠ فَفِرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُو مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَا - اخَرُّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥



أَفَسِحْ هَاذَا أَمَ انتُمْ لَا نُبْصِرُونَ اللهُ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُواْ أَوْلَا تَصْبِرُوا سَوَآءً عَلَيْكُمُ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ (0) فَكِهِينَ بِمَاءَالَنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ الْمِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ (٧) مُتَكِينَ عَلَى شُرُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِيَّكِهِمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءِ كُلُّ أُمْرِي عِاكَسُبَ رَهِينُ (١) وَأَمَّدُ دُنَّهُم بِفَكِهِ إِ وَلَحْمِ مِّمَّايَشَّهُونَ (١) يَنْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُو ُ فِهَا وَلَا تَاشِيمٌ ١١٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأْنَّهُمْ لُوْلُونُ مَّكُنُونٌ ﴿ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٠٠٠ إِنَّا كُنَّا مِن قَبِّلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ وَهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونٍ ﴿٧٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبُّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ (٨) قُلُ تَربَقُهُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُتَربِّضِينَ (١٠)





## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّجِ وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ ١٠٠ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ ١٠٠ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ٣ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ١ عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوكَٰ ١ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١٠ وَهُوَ بِأَلَافَقُ ٱلاَعْلَىٰ ١٠ ثُمَّدَنَا فَنَدَلَّى ١٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَادُنَىٰ اللَّ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عَمَا أَوْحَىٰ اللَّهُ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَى ﴿ اللهِ أَفَتُمَنُونَهُ عَلَى مَايِرَى ﴿ اللهِ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً اخْرِي (١٦) عِندُ سِدْرَةِ ٱلْمُناهَى (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَاوَى (١٠) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ لَا لَقَدْرَأَىٰ مِنَ -اينتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَى ﴿ ﴾ أَفَرَ اللَّهُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْاخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَةُ ٱلْانتَىٰ ﴿ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى اللهُ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ فُكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَلَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلَّانفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِهِمُ ٱلْهُدَى ١٠٥ أَمْ لِلإنسَانِ مَا تَمَنَّى ١٠٥ فَلِلَّهِ ٱلَاخِرَةُ وَٱلْاوِلَىٰ ۞ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَاذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ١٠

14.5.7.4.1 14.5.7.4.1 14.5.7.4.1 14.5.7.4.1





ELLE A

الدَّاع اثبات الياء وصلاً



المحارك إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

وُنُدُرِ إثبات الياء وصلاً وحدفها وقفاً (كل المواضع)

وَنَيْتُهُمُ وَأَنَّا لَمَاءَقِسَمَةُ بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُعَضَرُّ ﴿ اللَّهُ فَنَادَوْا صَاحِبُهُ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ عِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِيرِ (١) وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ السَّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَّا كَذَٰ لِكَ بَحِٰزِى مَن شَكَرٌ ﴿ ثَنَّ ۗ وَلَقَدَ انذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ اللَّ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ عِ ٧٣ وَلَقَدٌ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ ثُمُسَتَقِرٌّ ١٨٠ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ عَلَى ۖ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِر اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ ال فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اللَّهُ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ أَخْذَعَ إِيزِ مُّقْنَدِدٍ اللهُ ٱكُفَّارُكُو خَيْرٌ مِنَ اوْلَتِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةُ ا فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنْكِرُ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبْرَ ١ أَنَّدُ مُن اللَّهُ عَلَى السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ الله إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهِ يَوْمَ يُسْتَحَبُّونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ الْكَ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ اللَّهِ 

ر مرم ونذر المعالمات

إتبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً (كا العادد)

وقفا (كل المواضع)



رَبُّ ٱلْمُشْرِقِيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ (١٠) فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) مَرِجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ ﴾ يَنْهُمَا بَرْزَتُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ اللَّهِ فَبِأَيَّ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ أَعَزَّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَٱلْمَرْجَاكُ ١٠٠ فَبَأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠) وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْاعْلَىم اللهِ فَبِأَيِّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٥٠) فَيِأْيَءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله يَسْعَلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلارْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ الله فَإِلَّي ءَالَآءِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (١٨) سَنَفَرُغُ لَكُمُ وأَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ (١٠) فَبِأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَلِّهَ بَانِ اللَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُو أَن تَنفُذُواْ مِنَ اقطَارِ السَّمَوَتِ وَالاَرْضِ فَانفُذُواْ لاَننفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ اللَّهِ فَيَأْيِءَ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّادِ (٣٣) وَنُحَاسُ فَلا تَنتَصِرَانِ (٣٠) فَبِأَيَّ ءَا لآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ ﴾ فَإِذَا ٱنشَغَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَإِلَّيْ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَيُوْمَ إِلَّا يُشْعَلُ عَن ذَلْبِهِ عَلَى إِنْسُ وَلَاجِكَانٌ ﴿ فَإِنَّا فَإِنَّا عَالَآ عَرَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ وَ اللَّهِ مَا يُكَذِّبَانِ ﴿ وَ ا







مُمَّ إِنَّكُمُ وَأَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ كَالْكُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومٍ ﴿ ٥٠٠ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١٠٠ فَشَرِيُونَ شُرْبَ اَلْهِيمِ ﴿ ٥٠ هَاذَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿ فَا نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَ اللَّهُ مَا تُمَنُونَ ﴿ إِلَّ عَالَمَتُونَ عَلَمُ اللَّهُ مَا تُمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (١٠) نَحُنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوفِينَ (١٠) عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْاولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۗ اللَّهِ ٱفْرَ ۚ يَتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ اللهُ وَأَنتُو تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَاء كَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُدُّ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّالُمُغُرَّمُونَ ﴿ اللَّهِ مُلْفَعُنَ مُعْرُومُونَ اللهُ أَفَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَا اللَّذِي تَشَرِّبُونَ اللَّهُ وَالنَّهُ وَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ فَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ اللَّ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ الله أَفَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُم اللَّهِي تُورُونَ اللَّهُ عَالْمُهُ أَنشُهُ وَأَنشَاتُمْ شَجْرَتُهَا أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنشِءُوك اللهُ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُويِنَ اللهُ فَسَيِّحْ بِالسِّرِرَيِّكَ ٱلْعَظِيرِ اللهُ ﴿ فَكَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ١ وَإِنَّهُ لَقَسَدُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهِ HE DE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY





هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْارْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيمًا وَهُوَ مَعَكُمُو أَيْنَ مَا كُنُدُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْامُورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُوَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ - امِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُو أَجُرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُمْ لَا نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَ اخَدَمِيثَنَقَكُمُو إِن كُنْهُم مُومِنِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ اللَّوَهُ وَمَا لَكُورُ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ انفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنُلُّ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَهُ وَكُورُ أَجْرٌ كُرِيعٌ ال

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَلِيهِم بُشْرَىنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلانْهَنْرُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنِيسٌ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ وأَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلَيْ وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُوهُ أَنفُسكُمُ وَتَرَبَّصُهُمُ وَارْتَبُتُمْ وَارْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلامَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُوخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَاوَىكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىكُمْ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْامَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ اللَّهِ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يُحْتِي ٱلأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْايكتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُواً جَرٌّ كَرِيمٌ ١ 

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلصِّيدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُ مُوا أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِينَا أُوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلجَيِيمِ ﴿ اللَّهُ اعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلامُولِ وَٱلْاوْلَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ اعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْهُ أَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلاِخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ ٱلْفُرُورِ ١ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْارْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمِّهِ وَلَكَ فَضَلْ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ( مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ و إِلَّا فِي كَتَبِ مِّن قَبْل أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ لِكَيْلًا تَاسَواْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاءَاتَكَ مُ أَلَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ

لَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدَارُسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّابُوءَةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهَيَّدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهِ أَمَّ فَقَيْنَا عَلَى ءَاتَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمُ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلِإَنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعَوْهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمُو إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَانَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وَأَجْرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ يَعَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ـ يُوتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ـ وَيَجَعَل لَّكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧) لِتَلَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٨)



はいいい

وصلاً: تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر.

وقفاً وجهان: ١. تسهيل الهمزة مع التوسط أو

القصر. ٢. إبدال الهمزة ياءً مع

المد اللازم المخفف

اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكُثُرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُوا أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمُّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْعَنْهُ وَيَتَنْكَجُونَ بِٱلإِثْمِر وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَاٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلَّوْنَهَ أَفِيسَ ٱلْمَصِيرُ ( يَنْأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلاَ تَنَنَجُواْ بِٱلِاثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحْزِكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُومِنُونَ ( يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ مَ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ 

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَحَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَىكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا نَعَقَلُمُ وَأَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱللَّهُ خَبِيرُ كِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدٌّ النَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ لَّن تُغَيِّي عَنْهُمُ وأَمْوَ أَمْمَ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا اوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَوْمَ يَبْعُثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَعَلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَعْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ٱلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ ٱسْتَحَوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْاَذَلِّينَ ۗ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وُرُسُلِي إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِينٌ ۗ ١٠٠





ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآَّةُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنَ اهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّنِي وَٱلْمِتَهُي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كُي لَا يَكُونَ دُولَةُ أَيْنَ ٱلْاغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَا ءَائنكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلِايمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ Charles (017) Charles (Charles Charles Charles







لَقَدْ كَانَ لَكُوْ فِيهِمُ و إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمِوْمَ ٱلَاخِسَرُ وَمَن يَنُولُّ فَإِنَّ أَلَّهَ هُو أَلْغَنيُّ أَلْجَمِيدُ ﴿ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينْرِكُمُ وأَن تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمُ وإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمْ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَلَهُرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمُ وَأَن تَوَلُّوهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّمُ مَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهِ يَعَلَّيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُومِنَثُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ فَلاَ رَجْعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّالِ لاهُنَّ حِلُّ لَمَّمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَالْوَهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وأَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ الْيَتْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ إِ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُنُمُ وَلْيَسْعُلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَى اللهِ عَنَ ازْوَجِكُمُ و إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْهُمْ فَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ ازْوَجُهُم مِّثْلُ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِدِ، مُومِنُونَ الله





النِّبِيَّ *}* إِذَا

وية بعض الطرق وجهان: ١- إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢- تسهيل الهمزة الثانية

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَةِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِينةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ. أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَلَا اسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلِاسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ ﴾ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدُي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ ادْأُكُمْ عَلَى جِعَرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ الِيمِ (اللهُ نُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنْمُ نَعَكُونَ اللهُ يَغْفِرْ لَكُورُ ذُنُوبَكُمُ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلانَهُلُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ لَا يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارًا تِنَهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَ انْصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّايِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ وَكَفَرَت ظَآبِفَةً فَأَيُّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ السَّ



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأُسْعَوِاْ الَّيْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ رِإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله وَإِذَا رَأُواْ يَحِكَرَةً أَوْ لَمُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآيِمَاْقُلُ مَا عِندَاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ النِّجَرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اللَّهُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ,وَأَلِلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَيْدِبُونَ ۖ ٥ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣٠ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ وَءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمَّ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ مَا أَمَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يُحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُوفَكُونَ الْ















- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

ولک ویے بعض الطرق وجھان ۱. ابدال

۱. إبدان الهمزة الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيل

١. نسهيل الهمزة الثانية

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْانْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً ونُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَناَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ وَجُهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهُمُّ وَمَاوَنِهُمْ جَهَنَّكُ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَا فَكُمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَشَالًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّوَمَنْ مَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكِتَبِهِ ء وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰيِنَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْقَنِيٰيِنَ ﴿ اللّ



وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمُ وَأُواْجَهُرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ وَعَلِيمُ ابذَاتِ الصُّدُورِ (اللهُ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ هُواً لَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلارْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمَ امِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءَأَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ عِلْ ﴿ كَا فَكَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ عُنْ أَوَلَمْ يَرُوا الْيَ ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيُقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ وِيكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ السُّ ٱمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ يَنصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ السَّامَنَ هَنَدَاٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ وَإِنَامَسَكَ رِزْقَهُ مِلَلَّجُواْفِ عُتُوِّ وَنْفُورِ السُّ الْفَن يَمْشِي مُكِمَّا عَلَى وَجْهِدِ عَالَّهُ دَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١) قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْابِصَنْرَ وَٱلْافْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ١٠٠ قُلُ هُوَٱلَّذِي ذَرَاً كُمُّ فِي ٱلْارْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٥٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلِ انَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

نُذِيرِ إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

نگير إثبات الياء وصلأ









وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ. وَٱلْمُوتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ وَأَخَذَةً رَّابِيَةً ١٠ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١٠) لِنَجْعَلَهَا لَكُوْ نَذَكِرَةُ وَيَعِيّهَا أَذَنُّ وَعِيلَةٌ ١١) فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَحَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ إِنَّ الْوَجُمِلَتِ ٱلاَرْضُ وَٱلْجِبَالْ فَدُكِّنَا ذَكَّةً وَحِدَةً ﴿ ١٣) فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّا وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ الْ اللَّهُ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآ بِهَا ۚ وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ ثَمَينيَةٌ (") يَوْمَهِ لِهِ تُعُرَّضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْ خَافِيَةٌ (٧١) فَأَمَّا مَنُ اوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَنَيْقُولُ هَآؤُمُ ٱقُرَءُواْ كِنْبِيَهُ ﴿ ۚ إِنِّ ظَنَتُ أَنِّ مُكْتِ حِسَابِيَةُ اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ اللهُ فِي جَنَةٍ عَالِيكَةٍ اللهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ اللهُ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْإِيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللهُ وَأَمَّا مَنُ اوتِي كِنْبُهُ بِشِمَالِهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَيَقُولُ يَنْكِنْ لِمُ اوتَ كِنْبِيةً المُ وَلَوَادُرِ مَاحِسَابِيهُ (اللهُ يَلِيَتُهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (١) مَاأَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ أَنَّ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيهُ ﴿ أَنَّ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ أَنَّ أَمُّولُهُ حِيمَ صَلُّوهُ إِنَّ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ (٣٠) إنَّهُ. كَانَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٠ ) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠)

كنيك اني التحقيق. وفي بعض الطرق بالنقل ويتعين معه الإدغام في مالية هناك مالية هناك المناس ال

عكة لطنة على هاء تالية



يُصَرُّونَهُمُّ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لُو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَ بِذِ بِبَنِيهِ ﴿ اللَّا وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ السَّوَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُويهِ اللَّوَمَن فِي ٱلاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهَ وَى اللَّهُ اللَّهُ وَا مَنَادَبُرُوتُولَكُ ٧٣ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ١٨ ١ ١ إِنَّ ٱلإنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا الله إذا مَسَّهُ أَلشَّرُ جَزُوعًا الله وإذا مَسَّهُ أَلْخَيْرُ مَنُوعًا الله الله ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِمِهُ حَقُّ مَّعَلُومٌ اللَّهُ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُ مَامُونِ ( اللَّهِ وَ الَّذِينَ هُو لِفُرُوجِهِمٌ حَلِفِظُونَ ( اللَّهِ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمُوا أَوْمَامَلُكَتَ ايْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَهُنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْبِكَ هُو ٱلْعَادُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الآس اوَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَ يَهِمْ قَايِمُونَ الآس اوَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ اللهِ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ و أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمٍ اللهُ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ال



يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا الله وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجُعَل لَكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُورُ أَنْهَ رَا السَّا مَّالكُو لَا فَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا السَّا وَقَدْ خَلَقَكُمُ وَأَطْوَارًا اللَّ الْمُرْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَتٍ طِبَاقًا ﴿ اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُمْ مِنَ ٱلأرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَاوِيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا (١٠) وَأَلِلَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَارْضَ بِسَاطًا (١٠) لِتَسَلَّكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ( ) قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّو يَزِدُهُ مَالُهُ. وَوَلَدُهُ. إِلَّا خَسَارًا ﴿ أَنَّ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُواعًا ١٠٠ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اللهُ وَقَدَاضَلُواْ كَثِيراً وَلا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١ مِمَّا خَطِيَّكَ لِهُمُ وَأُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ١٠ فَلَوْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٧٧ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْارْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ١٠٠ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُومِنًا وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ١٠٠



وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَ اسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْ أُرْشَدُا (اللهُ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (اللهُ وَأَن لَّو ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا ١ النَّفِينَاهُم فِيةً وَمَن يُعُرضَ عَن ذِكْر رَبّهِ ع نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ وَإِنَّهُ لِمَا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَالْ اللهِ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بدِهِ أَحَدُانَ قُل ابِّي لَا أَمْلِكُ لَكُونَ صَرًّا وَلَا رَسَدًا اللَّهُ قُل ابِّي لَن يُحِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ اجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا السَّالِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ مَنَ اضَّعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ١٠٠ قُلُ انَ ادْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدًا السَّا إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ﴿ إِلَّهِ عَلَمَ أَن قَدَ ابْلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِ عَدَدُالْ 





﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَى ٱلَّيْلِ وَنِصَفِهِ - وَثُلُثِهِ - وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَ ارْعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ وَا مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ انَّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلَ لَلَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْدُواَ قِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًاواً اسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّا اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) ﴿ وَيُوْرِيُّونُ الْمُؤْرِثُونُ الْمُؤْرِثُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ ينأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ اللَّهُ وَعَالَندِرُ اللَّهِ وَرَبِّكَ فَكَيْرُ اللَّهُ وَيُلَاكُ فَطَهْرٌ ال وَٱلرَّخْرُ فَأَهْجُرُ ﴿ وَلَا تَمْثُن تَسْتَكُيْرُ ﴿ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُرُ اللَّهُ

إِنَّهُ وَكُرُووَقَدُرُ اللَّهِ فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرُ اللَّهِ أَمُّ قُيلَكَيْفَ قَدَّرُ اللَّهُمُّ نَظَر اللهُ أَمَّعَبَسَ وَبُسَرَ اللهُ مُمَّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَلَا إِلَّا سِعْرٌ يُوثُرُ اللهِ إِنْ هَلْدَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ اللَّهُ وَمَا أَدْرَبُكَ مَاسَقُولُ ٧٦) لَانُبْقِي وَلَانَذَرُ ١٨) لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ١١) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصَحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمُ و إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ وَبَزْدَادَ ٱلَّذِينَ اَمْنُواْ إِيمَنَا وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُومِنُونِّ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءٌ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرِيكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَسَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ وَآ ﴾ وَاللَّهِ إِذَا دَبَرَ ﴿ وَالصَّبِحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ وَ٣ ۚ اَنَّذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿ ٢٣ ﴾ لِمَن شَآةً مِنكُونُو أَن يَنْقَدَّمُ أَوْيَنَأَخَرَ ﴿ ٢٧ ۖ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢٠ اللَّهِ عَنْتِ يَتَسَاءَ لُونَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مُاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُواْ لَوْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللهُ وَكُنَّا خُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ الن وَكُنَا فُكَذِب بِيَوْمِ ٱلدِينِ ١٠٥ حَتَى أَتَنَا ٱلْيَقِينُ ١٠٠ (Diede Diede Ova) Diede Diede





















## 

عَبُسَ وَقُولَٰ اللهِ أَن جَاءَهُ اللاعْمَىٰ اللهُ وَمَايُدْرِبِكَ لَعَلَهُ, يَزَّكُ اللهُ اللهُ

وَى صَيْبَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَكُوبِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَكُوبُ وَكُوبُ مُكُرِّمَةً مِنْ اللَّهُ وَكُوبُ وَكُوبُ مُكَرِّمَةً مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

الله المَّالَّةُ مَ فُوعَةِ مُّطَهَرَةٍ إِنَّا إِبَالِيَدِي سَفَرَةٍ الْ الْكِلَامِ بَرَرَةٍ اللهُ فَيلَ الإنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ, اللهُ مِنَايِ شَيْءٍ خَلَقَهُ, اللهُ مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ, اللهُ عُمَّمَ مَا أَكْفَرَهُ, اللهُ عَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ, اللهُ عَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ, اللهُ عَمَّمَ عَلَقَهُ, فَقَدَّرَهُ, اللهُ عَلَقَهُ مَا أَكْفَرَهُ, اللهُ عَلَقَهُ مَا أَكْفَرَهُ, اللهُ عَلَقَهُ مَا أَكْفَرَهُ, اللهُ عَلَقَهُ مَا أَكُفَرَهُ, اللهُ عَلَقَهُ مَا أَكْفَرَهُ, اللهُ عَلَقَهُ مَا أَكُفَرَهُ, اللهُ عَلَقَهُ مَن اللهُ عَلَقَهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَقَهُ مَا اللهُ الل

ٱلسَّبِيلَ يَسَرَهُ إِنَّ أَمَا لَهُ وَفَأَقَبَرُهُ إِنَّ أَمَا لَهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَلِنَّ أَمُّمَ إِذَا شَآءَ أَنْشَرَهُ وَلِنَّ كَلَّالُمَا

يَقْضِ مَا أَمَرَهُ وَاللَّ فَلْيَنظُو الإنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَى إِنَّا صَبَبَنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا اللهُ المُعَامِدِ عَلَى إِنَّا صَبَّنَا اللهُ الْمَآءَ صَبًّا اللهُ الْمُعَامِدِ عَلَى اللهُ وَعَنبًا وَقَضْبًا اللهُ ا

وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا أَنْ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا أَنْ وَقَاكِمَهُ وَأَبَّا أَنَّ مَنْعًا لَكُمْ

وَلِأَنْعُنُوكُونَ اللهُ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ اللهُ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَءُ مِنَ اخِيدِ اللهُ وَأَيْدِهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْهُمْ يَوْمَ إِذِ شَانٌ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ إِذِ شَانٌ اللهُ ا

يُغْنِيهِ (٧٧) وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ مُسْفِرةٌ (٨٧) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌ (٢٠) وَوُجُوهُ

يُوْمِيدٍ عَلَيْهَا عَبْرَةً ﴿ إِنَّ مَرْهَمُ فَهُمْ قَنْرَةً ﴿ إِنَّ الْوَلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفْرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿ إِنَّ الْوَلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفْرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿ إِنَّ الْوَلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفْرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿ إِنَّ الْمُعْرِقُهُ الْفَاجِرَةُ الْآلَاقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُهُ الْفَاجِرَةُ الْآلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاجِرَةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴿ ۚ ﴾ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ ﴿ ۖ وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتُ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ ١ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتُ ١ وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتُ ١ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ وَدَةُ سُهِلَتُ ﴿ إِنَّا ذَنْبِ قُلِلَتْ ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ الله وإذا السَّمَاة كُيشطَت الله وإذا الْجَحِيمُ سُعِرَتُ الله وإذا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ اللهُ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتُ اللهُ فَلَا أُقْسِمُ بِٱلْخُنُسِ اللهُ ٱلْجُوَارِٱلْكُنِّسِ ﴿ آ ﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَاعَسْعَسَ ﴿ ٧٧ ﴾ وَٱلصُّبْحِ إِذَا لَنَفَّسَ ﴿ ١٨) إِنَّهُ ولَقُولُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴿ إِنَّ إِذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ ثُمُّاعِ مُّمَّ أَمِينِ ١١٠ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ١١٠ وَلَقَدْرَءَاهُ بِٱلْافِي ٱلْمُبِينِ (٧٧) وَمَاهُوعَكَيَّ لُغَيِّب بِضَنِينٍ (١٧) وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيمٍ (٥٠) فَأَيْنَ نَذَهَبُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ وأَن يَسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهِ مَا تَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا

ڔؚٲؙڲۜ ڽڐۣؠۻ ڸڐؠڗڿڣڹ

ر م وفي بعض لطرق تحقيق الهمز



# بِسْ مِلْمَا الْتُحْزَ الرَّحَا الْتَحْزَ الرَّحَاءِ

إِذَاٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَاٱلْكُواكِ ٱنتُرَتُ ﴿ وَإِذَاٱلْبِحَارُ فَجَرَتَ ﴿ وَإِذَاٱلْفِحَارُ فَعَرَتَ اللهِ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ فَجُرَتَ اللهِ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ

وَأَخَرَتُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلإنسَنُ مَاغَرَّكِ بِرَيِكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدَّلُكَ ۞ فِي أَيْ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞

خَلَقَكَ فُسُونَكَ فَعَدَلِكَ ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبِكَ ﴿ اللَّهِ مِنْكَ مُلْكَ مُلَّا مِلْ اللَّهِ ع كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۚ أَلَا يَنِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَحَيْفِظِينَ ﴿ كُوامًا

كَنِيِينَ الْ يَعَلَمُونَ مَاتَفَعَلُونَ اللهِ إِنَّا لَابْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللهُ وَإِنَّ اللهِ اللهِ عَلَم ٱلفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ اللهِ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ اللهِ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَآبِينَ

الله وَمَا أَدْرَيْكَ مَا يُومُ ٱلدِينِ الله مُعَمِّمًا أَدْرَيْكَ مَا يُومُ ٱلدِينِ

الله يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَ الْامْرُ يُوْمَ بِذِيلَةِ اللهِ

## ﴿ شُوْرَةُ الْمُطَلِّقُهُ مِنْ الْمُؤَلِّقُ الْمُطَلِّقُهُ مِنْ الْمُؤَلِّقُ الْمُطَلِّقُهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤَلِّقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤِلِقُ لِلْمُ لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤِلِقُ لِلْمُؤِلِل

بِسْ إِلَّهُ الرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ إِذَا أَكْالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مَّبْعُوتُونَ الْ إِيوَمِ عَظِيمٍ اللَّهِ وَمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ

كَلَّا إِنَّ كِئْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَاأَذَرِنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَائِبٌ مَّرَقُومٌ اللهِ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِينَ اللهِ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ سَوْمِ ٱلدِّينَ (١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْسِهِ ١٠ إِذَا نُنْانِي عَلَيْهِ النَّنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْاوَّلِينَ اللهُ كَلَّا بَل زَانَ عَلَى قُلُوجِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمْ يُوْمَهِ فِي لِّكَحْجُوبُونَ ١١٠ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١١٠ ثُمَّ لِمَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلَابْرَارِ لَفِي عِلَّتِينَ الله ومَاأَدُرنكَ مَاعِلَيُونَ الله كِنكُ مَرْقُومٌ اللهُ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقْرَبُونَ الله إِنَّ أَلَا بُرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اللهُ عَلَى أَلَارَآبِكِ يَنظُرُونَ اللهُ تَعُرفُ فِي وُجُوهِهِ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ خِتَكُمُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ اللهُ وَمِنَ اجْهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٥ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللهُ وَإِذَا أَنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُواْ فَلْكِهِينَ اللهُ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنُؤُلآءِ لَضَآلُونَ ١٠ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْمَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ CONTRACTOR ON THE CONTRACTOR

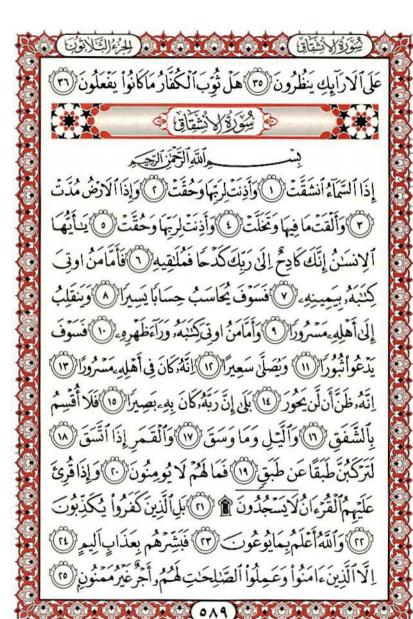













يستر إثبات الياء وصلاً

بِاً لُوادِ اثبات الياء وصلا

ا كرمن إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفا

ا هنتن إثبات الياء وصلأ وحذفها وقفاً































#### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتِبَ هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية أبي سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري، الملقب بورش، لقراءة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، من طريق محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني، من طريق المصباح للشيخ أبي الكرم المبارك بن الحسن بن فتحان الشهرزوري (مؤلف كتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر)، وَكُتِبَ في هامشه الفرق بين المصباح وبقية طرق الأصبهاني.

- وَاتَّبِعَ فِي عَدِّ آياته العَدُّ المدني الأخير، وَعَدُّ آي القرآن على طريقتهم (٦٢١٤) آية.
  - قرأ الأصبهاني بقصر المد المنفصل وتوسط المد المتصل(١٠).
    - يفصل بين السورتين المتتاليتين بالبسملة.
    - أدغم النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بلا غنة (٢).

<sup>(</sup>١) من طريق المصباح التي كتب بها المصحف ويجوز بغيرها في المدين:

<sup>(7,7), (7,7), (7,7), (7,7), (3,3), (3,7).</sup> 

<sup>(</sup>٢)وفي بعض الطرق إدغام بغنة.

#### مصطلحات الضبط

• وَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط (٥) تحت الحرف مع تعريته من الحركة يدل على التقليل في (يِسَ) [يس:١] (١).

والتقليل: ما بين الفتح والإمالة، أي: أن يتلفظ القارئ بالألف بحالٍ متوسطة بين الفتح والإمالة.

• وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط (•) تحت الحرف مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة في: (ٱلتَّوْرِئة)، ولا إمالة أو تقليل له في غيرهما.

والإمالة: أن تُقَرَّبَ الفتحة من الكسرة والألف من الياء.

• وَضْعُ النقطة السابقة (•) فوق السين مع تعريته من الحركة يدل على الإشهام في: (شيَّة) و(شيَّقتُ).

والإشهام: النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، جزء الضمة في البداية وهو الأقل، ويقدر بثلثها، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر ويقدر بثلثيها.

800

(١)وفي بعض الطرق تقرأ بالفتح.

• وَضْعُ النقطة السابقة (•) مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فَتُسَهَّل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (ءَأْنتُمُ)، (جَآءَ أُحَدُ)، (لأَمْلأنَ)، (جَآءَ الله والله والله والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: (أَوْنَتِئُكُمُ)، (أَ•نِلَ)، (أَ•لِقَى)، (أَوْلِيَآءُ أُولَتِلِكَ)، (جَآءَ أُمَّةً)، والمكسورة بين الهمزة و الياء نحو: (أَبمَّةَ)، (أَبتَكُم)، (أَ•نَل الهمزة و الياء نحو: (أَبمَّةَ)، (أَبتَكُم)، (أَ•نَاك)، (أَبتَكُم)، (أَبتَكُم)، (أَ•نَاك)، (أَ•نَاك)، (اللبَّيَيَءِ إِنَ)، (شُهدَآءَ إِذْ)، (يَشَآءُ إِلَىٰ) (١٠).

- وَضْعُ النقطة السابقة (•) مكان الهمزة المفتوحة يدل على أنها تبدل واوًا إن كان ما قبلها مضمومًا نحو (يُؤَاخِذُكُمُ)، (فَلْيُؤَذِّ)، (يُؤْيِدُ)، (أَلْفُؤَادُ)، وياءً إن كان ما قبلها مكسورًا نحو (خَاسِئًا)، (مُلِغَتْ)، (نَاشِغَةً).
- وَضْعُ واو صغيرة (١) مكان الهمزة يدل على إبدالها واوًا نحو (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، (ٱلرُّريَا).

(١)وفي بعض الطرق في المضموم وبعده مكسور نحو (يَشَآءُ إِلَىٰ) وجهان: الإبدال واوًا مكسورة أو التسهيل.

• وَضْعُ ياء صغيرة (ع) مكان الهمزة يدل على إبدالها ياءُ نحو: (ٱلسَّمَآءِ عَايَةً )، (ٱلنِّسَآءِ أَوَ)، (لِأَهْبَ)، (فَبِأَيِّ)، (بِأَيِّ)، (بِأَيِّ)، (بِأَيِّكُمُ)().

والإبدال والتسهيل في الهمزتين من كلمتين يكونان حال الوصل، فإذا وُقِفَ على الهمزة الأولى فإنه يُبتَدَأُ بالثانية محققة. وَضْعُ ألف صغيرة هكذا (۱) بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين في: (أنبِمَةً) [القصص: ٤١] و [السجدة: ٢٤] فقط. وقرأ باقى المواضع بالتسهيل فقط (٢).

تنبيهات:

• قرأ بضم الميم وصلتها بواو مدية إذا وقعت قبل همزة قطع، ويكون المد فيها من باب المد المنفصل نحو: (سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ، ءَأُنذَرْتَهُمُ، أَمْ لَمْ تُنذرْهُمْ لَا يُومِنُونَ) [البقرة:٥].

(١)وفي بعض الطرق تحقيق الهمز في (بِأَيِّ) و(بِأَيِّكُمُ).

(٢)وفي بعض الطرق وجهان: التسهيل أو الإبدال ياءً مكسورة (أُيِمَّةً).

• قرأ بالنقل في نحو (أَلَمَ اقُل، خَلَوِا الَيٰ، قُلُ اوحِيَ، ٱلَارْضِ، ٱلإنسَنُ، وَٱلُانتَيٰ، ٱلَننَ، ٱلَايْكَةِ).

والنقل: حذف الهمزة ونقل حركتها للساكن قبلها، بشرط أن يكون المنقول إليه ساكنًا صحيحًا منفصلًا، إلا في (رِدًا) [القصص: ٣٤].

فإذا كانت الهمزة لاصورة لها في الخط نحو (مَنْ ءَامَنَ) توضع جرة على السطر (مَنَ امَنَ).

وضع جرة (٢) مكان همزة القطع التي حذفت بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها إذا كان تنوينًا، تَدُلُّ على الحركة التي يحرك بها التنوين، وتدل كذلك على كيفية الابتداء بها، فتوضع الجرة فوق الألف لتدل على الفتح، وتحت الألف لتدل على الكسر، ووسط الألف لتدل على الضم، نحو (عَذَابُ اَلِيمٌ، لَكَبِيرَةً إلاً، قليلاً اولتهك).

فإذا كان بعد الهمزة ألف لا توضع عليها الحركة نحو (بَلدًا عَلِيهَا). لأن ما قبل الألف مفتوحٌ دائمًا (بَلدًا ـ امِنًا).

وإذا كانت الهمزة المحذوفة بعدها ألف يراعى إثبات الألف بمقدار حركتين كما في (آلاخِرِ، آلايَىتِ، آلاَثِمِينَ، آلافلِينَ، وَآلاصَالِ، لِللاكِلِينَ، آلازِفَةِ، آلانَ).

وحال الابتداء بنحو (لَيْكَةِ)، (اللَّاخِرَةُ)، (اللَّاولَىٰ)، (اللِيمَننِ) يجوز وجهان: ١. إثبات همزة الوصل اعتدادًا بالأصل، وهو المقدم (ألَيْكَةِ)، (أللَّخِرَةُ)، (ألُولَىٰ)، (ألِيمَنن).

الابتداء بالحرف المتحرك بحركة الهمزة اعتدادًا بالعارض (لَيْكَةِ)، (لَا خِرَةُ)، (لُولَىٰ)، (لِيمن).

- قرأ (ءَآلَينَ) [يونس: ٩١،٥١] بنقل فتحة الهمزة إلى اللام
  وحذف الهمزة، وتبدل همزة الوصل ألفًا وفيها وجهان:
- مدها ٦ حركات وهو المقدم وذلك اعتدادًا بالأصل وهو سكون اللام.

٢. قصرها حركتين اعتدادًا بالفتحة (ءَالَنَ).

قرأ (أَوْءَالِمَآ وُفَا) [الصافات: ١٧] و[الواقعة: ٤٨] بإسكان الواو
 مع النقل (أَوَ البَآ وُنَا).

- قرأ (مِّلُ) [آل عمران: ٩١] بالنقل (١).
- قرأ (كِنْبِيَهُ ﴿ إِنَى الحاقة]، بتحقيق الهمزة، وَيَتَعَيَّنُ معه السكت على هاء: (مَالِهُ ﴿ هَالَكَ) (٢٠).
  - قرأ بالتسهيل في (هَأْنتُمُ) حيث ورد، مع حذف الألف(٢٠).
- قرأ (الَّتِي) في [الأحزاب:٤] و[المجادلة:٢] و[الطلاق:٤] بحذف الياء وتسهيل الهمزة، ويجوز في الألف قبل الهمزة المسهلة التوسط والقصر وصلًا.

ويجوز حال الوقف ثلاثة أوجه:

١. تسهيل الهمزة بالروم مع التوسط (ٱلَّتي).

٢. تسهيل الهمزة بالروم مع القصر (ٱلَّني).

٣. إبدال الهمزة ياءً مع المد اللازم (ٱلَّتِيّ).

(١)وفي بعض الطرق تحقيق الهمز (مِّلَ مُ ).

(٢)وفي بعض الطرق النقل والإدغام.

(٣)وفي بعض الطرق إثبات الألف (هَنَأْنَتُمْ).

- قرأ بتسهيل الهمزة بلا خلاف في (تَأْذَنَ رَبُّكَ) [الأعراف:١٦٧]،
  وقرأ (تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ ) [إبراهيم:٩] بالتحقيق<sup>(١)</sup>.
- قرأ (ءَ الهَتُنَا) [الزخرف: ٥٨] بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بعدها ألف، وذلك لاجتهاع ثلاث همزات في هذا اللفظ، الأولى همزة الاستفهام والثانية المفتوحة، والثالثة ساكنة أبدلت ألفًا وهي فاء الكلمة.
- قرأ (أُ• شُهِدُوا) [الزخرف: ١٨] بهمزتين أولاهما مفتوحة وثانيتها مضمومة مسهلة.
  - قرأ (ءَاغِمَعِيُّ ) [ فصلت: ٤٣ ] بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية.
  - قرأ (ءَامَنتُم) [الأعراف:١٢٢، طه: ٧٠، الشعراء: ٤٨] بالإخبار.

<sup>(</sup>١)وفي بعض الطرق التسهيل أو الوجهان في (تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ).

• قرأ همزة الوصل في (ءَ الذَّكَرَيْنِ) [الأنعام: ١٤٥، ١٤٥]، (ءَ الذَّكَرَيْنِ) [الأنعام: ١٤٥، ١٤٥]، (ءَ النَّهُ) [يونس: ٥٩] و[النمل: ٦١] بالإبدال فقط (١).

- قرأ (ٱصْطَفَى)[الصافات:١٥٣] بهمزة وصل تكسر ابتداءً.
- قرأ بالتوسط في ياء (عين) في (كَهيعَض) [مريم]، (حمَّ عَسَقَ ) [الشوري] (٢).
  - أدغم النون في الواو من: (يس وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ) (٣).
    - قرأ (نَ وَٱلْقَلَمِ): بالإظهار، قولًا واحدًا.
    - · قرأ (يَلْهَتْ ذَالِكَ) [الأعراف:١٧٦] بالإظهار (٤٠).
      - قرأ (تَامَعنَّا) بالإشهام فقط.
    - قرأ (نَغَلُقكُم ) [المرسلات: ٢٠] بالإدغام الكامل (٥٠).

(١)وفي بعض الطرق وجهان: الإبدال والتسهيل (ءَأُللَّهُ).

(٢)وفي بعض الطرق القصر أو الإشباع.

(٣)وفيه الإظهار من طريق غاية ابن مهران.

(٤)وفي بعض الطرق وجهان الإدغام والإظهار (يَلْهَتْ ذَّالِكَ).

(٥)والإدغام الناقص من طريق غاية ابن مهران.

## @,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,

- · قرأ راء (فِرْقِ) بالتفخيم فقط (١).
- ضم الميم وفتح الراء في (مُجْرَنْهَا) [هود:٤١] .
- فتح الهاء في (طه) [طه: ١]، والهاء والياء في (كهيعص) [مريم: ١] (٢).
- أثبت ألف (أَنَا) الواقعة قبل همزة قطع، مفتوحة أو مضمومة نحو: (وَأَنَا أُوّلُ) [الانعام: ١٦٥] و(أَنَا أُخيء) [البقرة: ٢٥٧]، ويكون المد في ألف (أَنَا) الثابتة قبل الهمزة من باب المد المنفصل.
- وَحَذَفَ الألف الواقعة قبل همزة قطع مكسورة وصلًا، نحو: (أَنَا إِلَّا)، وكذلك سائر الحروف، وأثبتها وقفًا.
- قرأ بضم الساكن الأول من كل ساكنين التقيا في كلمتين إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وصل يبتدأ بها مضمومة، نحو: (فَمَنُ أَضْطُرً) و(فَتِيلًا ﴿ النَّالُةُ )، ويكسر الأول فيها عدا ذلك.

(١)وفي بعض الطرق الترقيق أو الوجهان.

(٢)وفي بعض الطرق التقليل في الهاء والياء.

• قــرأ (اللهُ الذِي خَلَقَكُم مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ مَعْلَ مِنْ بَعْدِ فُو الْعَلِيمُ الْقَدِيثُ ) جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُو الْعَلِيمُ الْقَدِيثُ ) [الروم: ٥٣] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

- قرأ بإبدال الهمزة الساكنة ألفًا بعد فتح وصلاً نحو (الهُدَى المِينَا)، (قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا
  - قرأ مد البدل بالقصر حركتان.
  - قرأ اللين المهموز نحو (شَيْءٍ) و (سَوْءَ يَهِمَا) بالقصر.
    - أحكام اللام تغليظًا وترقيقًا مثل حفص.
    - أحكام الراء تفخيهًا وترقيقًا مثل حفص.
- له الوجهان: عدم التكبير وهو المقدم، والتكبير لأواخر سور الختم، من آخر الضحى إلى آخر الناس (۱).

(١)وفي بعض الطرق عدم التكبير فقط، أو التكبير الخاص لأوائل سور الختم أو التكبير العام حسب الطريق.

### بينيب ليفاأن مزالجت

تم بعون الله وتوفيقه مراجعة هذا المصحف الشريف تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث قام بتدقيقه ومراجعته كل من أصحاب الفضيلة:

١) أ.د أحمد خالد شكري. ٢) أ.د محمد خالد منصور.

٣) عبد الرحمن أبو غليون. ٤) إبراهيم طه الداية.

وقد أجازته لجنة تدقيق المصحف الشريف وهم:

١) سماحة الشيخ عبد الكريم سليم الخصاونة.

٢) عطوفة الدكتور عبد الرحمن سعود ابداح.

٣) الدكتور زياد أبو شريعة.

٤) الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري.

٥) الأستاذ الدكتور محمد خالد منصور.

٦) الشيخ حسن كريرة.

٧) الشيخ إبراهيم طه الدايه.

٨) الشيخ زايد نواف دويري.

٩) الشيخ يحيى زكريا أبو لبن.

#### فهرس بأسماء السور

| عدد الآيات | الصفحة | رقمها | السورة   | عدد الآيات | الصفحة      | رقمها | السورة   |
|------------|--------|-------|----------|------------|-------------|-------|----------|
| 19         | 797    | 44    | العنكبوت | ٧          | 1           | 1     | الفاتحة  |
| ٥٩         | 1.1    | ۲.    | الروم    | 440        | ۲           | ۲     | البقرة   |
| rr         | 111    | 71    | لقمان    | ۲٠٠        | ٥٠          | ٣     | آل عمران |
| r.         | 110    | 77    | السجدة   | 170        | vv          | ٤     | النساء   |
| ٧٢         | £1A    | rr    | الاحزاب  | 177        | 1.7         | ٥     | المائدة  |
| ot         | ETA    | rt    | سبا      | VII        | 174         | 7     | الانعام  |
| 17         | 272    | ۳٥    | فاطر     | 7.7        | 101         | v     | الاعراف  |
| ٨٢         | ٤٤٠    | 77    | يس       | ٧٦         | 177         | ٨     | الانفال  |
| ١٨٢        | 117    | ۳۷    | الصافات  | 14.        | 144         | ٩     | المتوبة  |
| ٨٦         | tor    | ۲۸    | ص        | 1.9        | ۲٠۸         | ١.    | يونس     |
| ٧٢         | £oA    | 79    | الزمر    | 171        | 171         | 11    | هود      |
| Λŧ         | £TY    | ٤٠    | غافر     | 111        | 770         | 11    | يوسف     |
| ٥٢         | £VY    | ٤١    | فصلت     | 11         | 729         | 11    | الرعد    |
| ٥٠         | EAT    | £Y    | الشورى   | ot         | Y00         | 11    | إبراهيم  |
| ۸۹.        | £A4    | 27    | الزخرف   | 44         | 777         | ١٥    | الحجر    |
| 70         | 193    | ٤٤    | الدخان   | 174        | 777         | 17    | النّحل   |
| 77         | 199    | £0    | الجاثية  | 11.        | 7.47        | 17    | الاسراء  |
| ٣٤         | 0+1    | 17    | الاحقاف  | 1.0        | 797         | 1.4   | الكهف    |
| 44         | ٥٠٧    | ٤٧    | محمد     | 44         | ۳٠٥         | 19    | مريم     |
| 74         | ۱۱ه    | £A    | الفتح    | ١٣٤        | 717         | ۲.    | طه       |
| 14         | ٥١٥    | 11    | الحجرات  | 111        | 777         | 71    | الانبئاء |
| £0         | ٥١٨    | ٥٠    | ق        | ٧٦         | TTT         | 77    | الحج     |
| r.         | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | 115        | 727         | TT    | المومنون |
| ٤٧         | ٥٢٣    | ۲۵    | الطور    | 7.7        | <b>To</b> • | Y£    | الثور    |
| 71         | ۲۲۵    | ٥٣    | النجم    | VV         | ros         | Yo    | المفرقان |
| 00         | ۸۲۸    | ot    | القمر    | ***        | 7717        | 77    | الشعراء  |
| VV         | ۱۳۵    | ٥٥    | الرحمن   | 90         | TYY         | ۲v    | النمل    |
| 44         | 071    | 70    | الواقعة  | ٨٨         | TAO         | YA    | القصص    |

#### فهرس بأسماء السور

| عدد الآيات | الصفحة       | رقمها | السورة   | عدد الأيات | الصفحة | رقمها | السورة    |
|------------|--------------|-------|----------|------------|--------|-------|-----------|
| 17         | ۱۹۵          | 7.4   | الطارق   | YA         | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| 14         | 041          | AV    | الاعلى   | 71         | 017    | ٥٨    | المجادلة  |
| 77         | 280          | ۸۸    | الغاشية  | 71         | oto    | ٥٩    | الحشر     |
| ۳۲         | ٥٩٢          | ۸٩    | الفجر    | 11         | 019    | 7+    | المتحنة   |
| ٧.         | 091          | ٩.    | اثبلد    | ١٤         | 100    | 7.1   | الصف      |
| ١٥         | ٥٩٥          | 41    | الشمس    | 11         | ٥٥٣    | 7.7   | الجمعة    |
| *1         | ٥٩٥          | 47    | الليل    | 11         | oot    | 75    | المنافقون |
| 11         | ٥٩٦          | 45    | الضحى    | ١٨         | 700    | 7.5   | التغابن   |
| ٨          | 047          | 41    | الشرح    | 17         | ۸۵۵    | ٦٥    | الطلاق    |
| ٨          | ٥٩٧          | 90    | المتين   | 14         | ٠٢٠    | 77    | التحريم   |
| ۲.         | 0 <b>1</b> V | 17    | العلق    | 71         | 770    | ٦٧    | -uni      |
| ٥          | ۸۶۵          | 4٧    | القدر    | ۲٥         | 350    | ٦٨    | القلم     |
| ٨          | ۸۹۸          | 9.4   | البينة   | 70         | ۲۲۵    | 14    | الحاقة    |
| ٩          | 099          | 99    | الزئزلة  | £1         | AF6    | ٧.    | المعارج   |
| 11         | 099          | ١     | العاديات | r.         | ۵۷۰    | ٧١    | نوح       |
| 1.         | 7            | 1.1   | القارعة  | 7.4        | ovt    | VY    | الجن      |
| ۸          | ٦            | 1.7   | التكاثر  | 14         | ovt    | ٧٣    | المزمل    |
| ۲          | 7.1          | 1.5   | العصر    | 00         | ٥٧٥    | Y£    | المدشر    |
| ٩          | 7-1          | 1.1   | الهُمزة  | 44         | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |
| ٥          | 7.1          | 1.0   | الفيل    | rı         | OVA    | 77    | الانسان   |
| ٥          | 7.1          | 1.7   | قريش     | ٥٠         | ٥٨٠    | vv    | المرسلات  |
| ٦          | 7.7          | 1.4   | الماعون  | ŧ٠         | ٥٨٢    | ٧٨    | النبأ     |
| ٧          | 7.7          | 1.4   | الكوثر   | to         | ٥٨٣    | V9    | النازعات  |
| 1          | 7.5          | 1.4   | الكافرون | įY         | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس       |
| ۲          | 7.7          | 11.   | النصر    | 74         | 7.00   | ۸١    | التكوير   |
| ٥          | ٦٠٣          | 111   | المسد    | 19         | ۷۸۷    | ۸۲    | الانفطار  |
| į          | 7.8          | 111   | الاخلاص  | *1         | ٥٨٧    | ۸۳    | المطففين  |
| ٥          | 7-1          | 111   | الفلق    | Yo         | 019    | Λ£    | الانشقاق  |
| 1          | 1.1          | 111   | الناس    | 7.7        | 04.    | ٨٥    | البروج    |